# ناعوم تشومسكي

الأباع الأباطريّ وإرساب الأباطريّ الأباع المالي الأباطريّ

تعريب أحمد عبدالوهاب



3

إرهاب القسسراصنة وإرهساب الأبساطسرة قسديمًا وحسديثا

الطبعــة الأولى ١٤٢٥ هـ ــ ٢٠٠٥ م



٩شارع السعادة ـ أبراج عثمان ـ روكسى-القاهرة

تليمون وفاكس: ٤٥٠١٢٢٨ ـ ٤٥٠١٢٢٩ ـ ٢٥٦٥٩٣٩

Email: < shoroukintl @ hotmail. com >

< shoroukintl @ yahoo.com >

### ناعوم تشومسكي

## إرهاب القسراصنة وإرهاب الأباطرة قديماً وحسديثا

تعريب: أحمد عبد الوهاب



#### مقدمة

فى الطريق إلى رأس سدر، بعد عبور نفق الشهيد أحمد حمدى بحوالى عشرين كيلومترا، يجد المسافر إحدى النقط الحصينة التي بنتها إسرائيل على الجانب الشرقى للقناة قبل حرب ١٩٧٣م.

وإذا كان لدى المسافر بعض الوقت أو حب المعرفة أو حتى الفضول، ودخل تلك النقطة، لوجد فيها نسخًا من العهد القديم، ووجد الآية التى تقول: «لنسلك أعطيت هذه الأرض من الفرات إلى النيل» في كل غرفة تقريبًا، فتلك عقيدة الجيش والدولة الإسرائيلية.

ولو استمع لشرح الجندى المصرى في تلك النقطة ، لوجده يقول: بنى دشم هذه النقطة الأسرى المصريون (من حرب ١٩٦٧م)، حيث قاموا بفك خط السكة الحديدية الواصل إلى غزة، ودعموا بالقضبان الحديدية أسقف الدشم، وكذا جعلوا للمدفع الرئيسي الذي كان يقصف مدينة السويس بكل ما فيها، من منازل ومدارس ومستشفيات ومستودعات بترول ومنشآت حكومية، جعلوا له سكة حديدية، يخرج عليها المدفع ليقصف المدينة، ثم يعود مختبئًا داخل الدشمة. وبعد أن انتهى الأسرى المصريون من بناء النقطة الحصينة، اقتيدوا إلى مكان قريب، حفروا به خندقًا كبيراً، كان مقبرتهم الجماعية بعد إتمامهم العمل. كان ذلك في سبعينيات القرن الماضى، أي منذ حوالي ثلاثين سنة.

كان هناك الكثير من النقط الحصينة على الجانب الشرقى للقناة، وكانت كلها تقصف مدن القناة، حتى هاجر أكثر من مليون من ساكنيها. ذلك هو الإرهاب، طبقًا للتعريف الأمريكي للإرهاب، وهو أيضًا العدوان المسلح.

وذلك أيضًا مجرد حلقة من حلقات الإرهاب الصهيوني (قبل قيام دولة إسرائيل)،

والإسرائيلي الذي بدأ من أربعينيات القرن الماضي، إلى مذبحة جنين بفلسطين في نهاية القرن، وإلى قتل الجنود المصريين (١) داخل حدود مصر في نهاية عام ٢٠٠٤م، وقبل ذلك بقليل، قصف وتدمير منازل رفح.

#### سجل الإرهاب الإسرائيلي ثقيل وطويل

فقد كانت السبّاقة في اغتيال الأعداء بكل جنسياتهم، مدنيين وديبلوماسيين، وكانت السبّاقة في اختطاف طائرات الركاب المدنية (طائرة الركاب السورية في الخمسينيات) وإسقاطها طائرة الركاب الليبية (التي أسقطت بعد أن دخلت في عاصفة ترابية أضلتها عن مطار القاهرة لمسافة دقيقتين) واختطاف المراكب والسفن، واختطاف الأسرى. كذلك كانت السباقة في إرسال الخطابات المتفجرة. ولرجل السلام شارون سجله الناصع في عمليات الإرهاب الإسرائيلي، منذ الخمسينيات وحتى اليوم، ولم يقصر الرجل في إثبات جدارته عند كل الجنسيات العربية: فلسطينيين، مصريين، لبنانيين، أردنيين، سوريين، فهو بحق رجل السلام!

•أليس شارون وإسرائيل في رفض دائم لعشرات القرارات من الأم المتحدة عن انسحاب إسرائيل من الأراضى التي تحتلها في ثلاث دول عربية (فلسطين - سوريا - لننان)؟

وأيضا رفض قرارات الأم المتحدة القاضية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، هذا الحق الذي هو حق أساسي في وثيقة حقوق الإنسان، يبيح لكل فرد حق مغادرة دولته وحق العودة إليها.

 أليس لإسرائيل ترسانة نووية حقيقية وليست مزورة كتلك التي بسببها تكبد الشعب العراقي ما تكبده من خراب ودمار.

--- الم تظهر استطلاعات رأى المواطنين في أوروپا وليس الشرق الأوسط أن أخطر دولتين على السلام العالمي هما الولايات المتحدة وإسرائيل؟

ك لكل ذلك وبعد كل ذلك، يقول الرئيس بوش، ويقول البعض وراءه إن شارون رجل السلام!!..

<sup>(</sup>١) لم يزد عقاب قتلة الجنود المصريين عن توبيخهم.

ويرد رجل السلام على ذلك قائلاً بأن إسرائيل لن تتخلى عن معظم المستوطنات في الضفة الغربية، ولن تسمح بعودة اللاجئين، وأن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل، ضاربًا بذلك عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان ومعها السلام .

ولم يقتصر الإرهاب الصهيوني على غير اليهود، فقد قتلوا الكثير من اليهود الذينَ وقفوا في طريق الصهيونية، أو لم يكونوا صهيونيين بما يكفي، طبقًا للحق في قتل المتعاون مع العدو، أو الواشي، حتى إنهم قتلوا الصهيوني إسحاق رابين صاحب سياسة تكسير عظام الفلسطينيين (١١).

### الإرهاب الأمريكي من الهنود الحمر إلى العراق

أما الإرهاب الأمريكي، فقد بدأ مبكراً مع الهجرة من أوروپا، حيث استفتح بطرد الهنود إلى الغرب، وقتالهم ثم إبادتهم، وحصر من بقي منهم في الملاجئ وأشباهها، وتَنَّى بخطف الأفارقة واستعبادهم، وتُلَّث بإرهاب شعوب أمريكا اللاتينية، والفليپين، وڤيتنام، وانتهى بالشعب العراقى.

#### ماذا تضعل أمريكا في العراق؟

لقد حاصرته عشر سنوات بعد أن قام حليفها صدام بغزو الكويت وانسحب منها، كلف الحصار شعب العراق بضع مثات الآلاف من القتلى وأضعاف ذلك العدد من المرضى، ثم غزت العراق تحت زعم أنه يملك أسلحة دمار شامل، وتأكدـــليس فقطـــ خطأ ذلك، بل تأكم أنها لفقت وزورت الأدلة لمجلس الأمن وللعمالم وللشعب الأمريكي. ثم تغير سبب الغزو ـ هكذا بكل بساطة ـ إلى أن صدام حسين كان يدعم القاعدة، ثم تأكد ثانيًا، وبواسطة لجنة أمريكية، كذب وزيف ذلك.

<sup>(</sup>١) ليس هذا مجازًا، فقد كانت القوات الإسرائيلية تمسك بالفلسطينيين وتكسر عظامهم، وكانت تليفزيونات ٍ أوروپا تبث ذلك على مشاهديها، ولكن كان التليفزيون المصرى في ذلك الوقت يستضيف رابين وبيريز ليلقيا على المشاهد المصرى عظات ودروس في السلام، وشجب الإرهاب الفلسطيني. 🌎

تغير السبب لثاني مرة، وأصبح الغزو لإسقاط نظام صدام حسين، وهذا طبقًا للتعريف الأمريكي، الإرهاب بعينه، يُضاف إلى العدوان المسلح.

سقط نظام صدام، ووقع صدام في الأسر...

#### إذًا ماذا يفعل الأمريكيون في العراق؟ لماذا لا يعودون إلى بلادهم؟

ظهرت الحجة الرابعة: إقامة نظام ديمقراطي في العراق!

بأى حق وبأى منطق وبأى نوع من الإنسانية يمكن تبرير هذا العدوان البربرى الإرهابي على الشعب العراقي؟

وهل يمكن لأمريكا أن تغزو أى بلد في العالم، وتدمره بحجة إقامة نظام ديمقراطي؟ ورغمًا عن مقاومة الشعب الدموية ضد قوات الاحتلال؟

كلف «التحرير الأمريكي» للعراق قتل حوالى مائة ألف عراقى حتى الآن - طبقًا للتقارير الغربية (١) - وتقاطع السنة، وهي الأغلبية وليست الشيعة كما يزعمون - الأنتخابات، كذلك تقاطعها بعض فئات الشيعة، والأكراد، فأى ديمقراطية هذه؟

#### هناك عدة قواعد... طبقًا لتشومسكي

- استخدام المقاييس المزدوجة... فيما نفعله نحن وحلفاؤنا (يقصد أمريكا وإسرائيل وأمثالها) هو في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم والحضارة... وما يفعله أعداؤنا فهو لإعاقة كل ذلك.... إذن فهو إما عدوان وإما إرهاب...
  - انتقاء ما يذيعه الإعلام وما يتجاهله . . .
  - انتقاء ما يدخل السجل التاريخي والذاكرة. . . وما يستبعد منها .
- أما إذا كان بعض ما فعلناه سيمًا وضخمًا بحيث لا يمكن تجاهله . . . فيمكن

<sup>(</sup>١) وهنا يكمن أحد الفوارق بين إرهاب القرصان صدام حسين، وإرهاب الإمبراطور چورج دبليو بوش. وقد سبق لأمريكا تحرير الفليپين في مطلع القرن العشرين، عا خلف أكثر من مائة ألف قتيل فليپيني، ثم انسحت أمريكا!.

تبريره إما بأنه رد فعل، أو انتقام، أو ضربة إجهاضية لمنع العدو من إيقاع الضرر بنا، أو هو هفوة أو خروج عن مثالياتنا الأخلاقية، بسبب ما يفرضه علينا عدونا الإرهابي.

وبكلماتنا العربية:

#### لدينا القواعد التالية

بالنسبة لإخواننا اليهود وإخواننا الغربيين، (أمريكا وانجلترا ومن يتبعهما).. ننسى الماضى، ولو كان قربيًا، بل حتى لو كان حاضرًا... لأنهم: ﴿ أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ طبقًا للقرآن، وهناك أيضًا: «من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر» طبقًا للإنجيل، أو حتى «ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب» طبقًا للمثل الشعبى المصرى.

أما بالنسبة لإخواننا المسلمين والعرب:

«رب الجيوش يتفقد آثام الآباء حتى الجيل الثالث والرابع من الأبناء» طبقًا للتوراة .

#### \* \* \*

طبعت هذا الكتاب بالإنجليزية دار نشر Pluto عام ٢٠٠٢م. الفصول الثلاثة الأولى طبعت أول مرة عام ١٩٩١م، والفصل الرابع والخامس عام ١٩٩١م، والفصل السادس والسابع عام ٢٠٠١م.

وقد استعرض فيه تشومسكى بفكره الثاقب وأسلوبه الساخر إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة، في عالم الحقيقة وعالم چورج أورول، والذى فيه يتم تجريم الضحية، وتمجيد المعتدى.. وتقوم الأطراف الأخرى والتي تعتبر نفسها محايدة، أو حتى مدافعة عن الضحية بلوم الضحية ما دامت غير قادرة على مساندتها، وتتظاهر المرة تلو المرة بالذهول والدهشة لما يحدث، وأنها تفاجئ به، وتفضل خداع النفس والنفاق، على أن تقول كلمة حق، فضلاً عن اتخاذ موقف.

#### عادل المعلم يناير ۲۰۰۵م

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |



تنظيم الفكر مسألة الشرق الأوسط<sup>(1)</sup>

<sup>(\*)</sup> كتب هذا الفصل عام ١٩٨٦م.

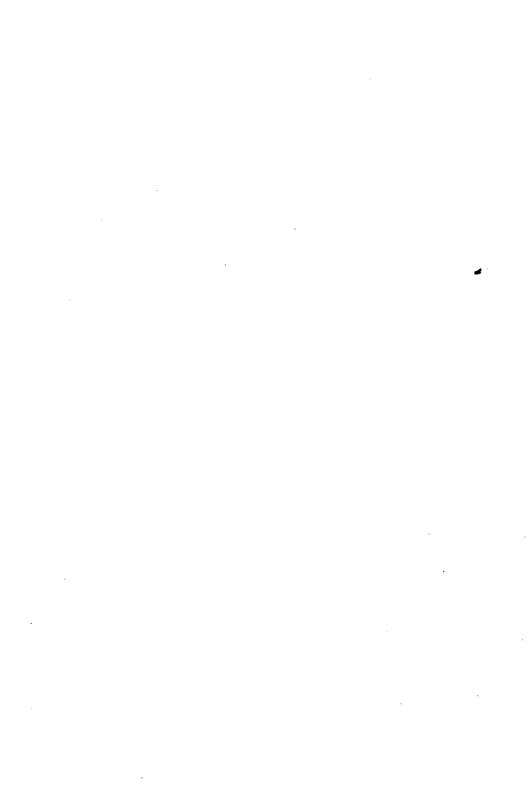

من المنظور المقارن دولة غير عادية، إن لم تكن فريدة في الولايات المتحدة غياب القيود على حرية التعبير. كما أنها تعد حالة استئنائية في مدى وفاعلية الوسائل التي توظفها لتقييد حرية الفكر.

هاتان الظاهرتان ثمة علاقة تربط بينهما. فقد لاحظ الباحثون الديمقراطيون الليبراليون أن المجتمع الذي يسمع فيه صوت الشعب، يتحتم على الصفوة أن تتيقن أن ذاك الصوت يعبر عن أفكار ملاثمة. وكلما قلت قدرة الدولة على استخدام العنف

للدفاع عن مصالح الصفوة المهيمنة، زادت الضرورة لابتكار أساليب «صناعة القبول» من كتابات «والتر ليهمان» منذ أكثر من ستين عاماً. أو هندسة القبول» الشعار الذي يفضله «إدوارد بيرنيز»، أحد المؤسسين الأوائل لصناعة العلاقات العامة الأمريكية.

في عام ١٩٣٣م، أوضح «هارولد لازويل» في مدخل «الدعاية» بموسوعة العلوم

الاجتماعية أنه يجب أن لا نخضع لـ «دوجماتية الديمقراطية في أن الأفراد هم أفضل قضاة لمصالحهم الخاصة». يجب أن نضع طرقًا تضمن تأييد الأفراد لقرارات قادتهم ذوى الفكر الثاقب درس تعلمناه قديمًا على أيدى الصفوة المهيمنة، ويعد ظهور صناعة العلاقات العامة تصويرًا واضحًا لذلك. وحيثما يكفل العنف طاعة المحكومين، لا يكترث الحكام لما يفكر فيه الشعب، ولكن عندما لا تتوافر للدولة وسائل القهر، فإنها تكترث كل الاكتراث لما يفكر فيه الشعب.

يشيع هذا الاتجاه بين المثقفين داخل الطيف السياسي، ويحافظ عليه بانتظام حسبما تملى الظروف. قدم «رينولد نيبور» المعلق السياسي وأستاذ علم الأخلاق الذي حظى باحترام كبير، رأيًا آخر عندما كتب في عام ١٩٣٢م من منظور يساري مسيحي آنذاك -أنه (إذا أخذنا (غباء الإنسان العادي) في الاعتبار، فإن مسئولية (المراقبين الهادئين) هي

تقديم « الخداع الضروري» الذي يوفر الإيمان الذي يجب أن يغرس في العقول

الأخف». هذا المذهب مألوف أيضًا في رأى الينين، وفي علم الاجتماع الأمريكي، والتعليق الليبرالي بشكل عام.

وبإمعان النظر في القصف الذي تعرضت له ليبيا في أبريل ١٩٨٦م، قرأنا دون دهشة أن ذلك كان نجاح علاقات عامة في الولايات المتحدة. وأثره «السياسي الإيجابي» يجب أن يقوى يد الرئيس ريجان في التعامل مع الكونجرس في قضايا مثل الميزانية العسكرية والمساعدات «للكونترا» في نيكاراجوا. «يشكل هذا النوع من التعليم العام جوهر فن الحكم» طبقًا للدكتور «إيقريت لاد»، أخصائي أكاديمي قيادي في الرأى العام، وأضاف أن الرئيس يجب أن يشارك في هندسة «القبول الديمقراطي». يبين شيوع أفكار «أورول» (١) الملهمة في العلاقات العامة والدوائر الأكاديمية إلى طرق تقويض مشاركة ديمقراطية حقيقية في تشكيل السياسة العامة.

تظهر مشكلة «هندسة القبول الديمقراطي» بشكل استثنائي عندما يتعذر الدفاع عن سياسة الدولة، وتصبح خطرة إلى الدرجة التي تكون فيها القضايا خطيرة. وليس هناك من شك في خطورة القضايا التي تظهر في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي، الذي حُكم عليه بشكل عام ومعقول ظاهريّا - بأنه يشبه كثيرًا «الفتيل» الذي قد يفجر حربًا نووية عندما يدفع النزاع الإقليمي القوى العظمي للاشتباك، وقد أوشك ذلك على الوقوع . بالإضافة إلى ذلك ساهمت سياسة الولايات المتحدة بشكل مادى في الإبقاء على حالة المواجهة العسكرية، وقد بنيت هذه السياسة على أساس افتراضات عنصرية ضمنية، لا يمكن التجاوز عنها إذا أعلنت بشكل صريح . هناك أيضًا اختلاف واضح بين المواقف الشعبية المؤيدة بصفة عامة لدولة فلسطينية ـ كما تبين صريح ، رغم أن الاختلاف ليس له أهمية طالما أن العناصر النشيطة سياسيّا من الشعب صريح ، رغم أن الاختلاف ليس له أهمية طالما أن العناصر النشيطة سياسيّا من الشعب تتبع نظامًا ملائمًا . للتأكد من هذه النتيجة ، يتطلب ذلك اتباع ما يطلق عليه المؤرخون الأمريكيون «هندسة التاريخ» عندما أعاروا مواهبهم لإدارة ويلسون أثناء الحرب العالمة

<sup>(</sup>١) چورچ أورول: في كتاب ١٩٨٤م\_المترجم.

الأولى في أحد التدربيات المبكرة على اصناعة الموافقة». وهناك عدة وسائل حققت هذه النتيجة.

إحدى هذه الوسائل هي ابتكار شكل ملائم للغة جديدة تكون للمصطلحات الفاصلة فيها معنى فني منفصل عن معانيها المألوفة. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى مصطلح «عملية السلام» بمعناه الفني المستخدم في وسائل الإعلام وعند طبقة المثقفين والباحثين بشكل عام في الولايات المتحدة، نجد أنه يشير إلى مقترحات السلام التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة. يأمل أصحاب الفكر القويم أن تشارك الأردن في عملية السلام، أي أن تقبل الأردن ما تمليه عليها الولايات المتحدة. والسؤال الكبير هو: ما إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية ستوافق على المشاركة في عملية السلام، أو أن تمنح حق الدخول في هذه الاحتفالية؟

يطرح عنوان المقالة النقدية التي نشرها «بيرنارد جوار تزمان» في النيويورك تايمز لـ «عملية السنلام» سؤالاً «هل يرغب الفلسطينيون في السعى إلى السلام؟»، وبالمعنى العادى لمصطلح السلام، فالإجابة بدون شك: «نعم».

كل يسعى إلى السلام بشروطه الخاصة ، هتلر على سبيل المثال ، قد سعى حقيقة إلى السلام في عام ١٩٣٩م بشروطه الخاصة . إلا أن السؤال يعنى شيئًا آخر في نظام تنظيم الفكر ، وهو : هل يرغب الفلسطينيون في الموافقة على شروط الولايات المتحدة للسلام؟ تنكر هذه المصطلحات على الفلسطينيين الحق في تقرير المصير ، إلا أن عدم رغبة الفلسطينيين في قبول هذا الوضع يثبت أنهم لا ينشدون السلام بالمعنى الفنى للمصطلح .

يلاحظ أنه ليس من الضرورى لـ «جوار تزمان»أن يسأل: ما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل «ترغبان في السعى للسلام»؟ فبالنسبة للولايات المتحدة، هذه حقيقة طبقًا للتعريف. وتستلزم أعراف الصحافة المسئولة أن ينطبق نفس الوضع على الدولة العميلة ذات السلوك الجيد.

يؤكد «جوار تزمان» أيضًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت ترفض دائمًا «أى مناقشة حول مفاوضات السلام مع إسرائيل»، ذلك زيف واضح، ولكنه حقيقة في

عالم «الخداع الضرورى» الذى أرست قواعده الصحيفة الأكثر انتشارًا وذلك بمشاركة الصحف المسئولة الأخرى، إما بطمس الحقائق ذات الصلة، أو دفنها في غياهب النسيان عند أورويل.

هناك دون شك مقترحات عربية للسلام، بما فى ذلك مقترحات منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنها لا تشكل جزءاً من عملية السلام، وهكذا، استثنى «توماس فريدمان» مراسل التايمز فى القدس فى مقالة نشرتها له التايمز تحت عنوان: «عقدين من مناشدة السلام فى الشرق الأوسط» المقترحات العربية الرئيسية للسلام (بما فى ذلك مقترحات منظمة التحرير الفلسطينية)، ولم تكشف المقالة عن أى مقترحات إسرائيلية؛ لأنها لم تقدم أى مقترحات جادة، وهذه حقيقة لم تبحث بالتفصيل.

قبل الإجابة عن السؤال الذي يدور حول طبيعة ماهية "عملية السلام" الرسمية والمقترحات العربية المستثناة منها، يجب أن نوضح مصطلحًا فنيّا آخر هو «الرفض" عند أورويل. يشير هذا المصطلح فقط إلى موقف العرب الذين ينكرون حق يهود إسرائيل في تقرير المصير الوطني، أو إلى من يرفضون القبول "بحق الوجود" لدولة إسرائيل، مفهوم جديد وصريح وضع ليمنع الفلسطينيين من المشاركة في "عملية السلام" لما يظهره من "تطرفية" هؤلاء الذين يرفضون أن يسلموا بعدالة ما يرونه كاغتصاب أرضهم، وأيضاً إلى الذين يصرون على وجهة النظر التقليدية، التي هي وجهة النظر التي تبناها النظام الأيديولوچي الحاكم في الولايات المتحدة ، وكذلك الممارسة الدولية السائدة فيما يتعلق بكل دولة إلا إسرائيل.

هناك عناصر في العالم العربي ينطبق عليها مصطلح «الرافض» ومنها ليبيا وأقلية جبهة الرفض داخل منظمة التحرير الفلسطينية ودول أخرى. إلا أنه يلاحظ أن المصطلح في لغة الأنباء الرسمية قد استخدم بمعني عنصرى بحت. ويعيداً عن هذه الافتراضات نرى وجود مجموعتين تدعى كل منهما الحق في تقرير المصير الوطني في فلسطين القديمة، وهما السكان الأصليون، والمستوطنون اليهود الذين حلوا محل السكان الأصليين على نطاق واسع وعلى فترات استخدموا فيها كثيراً من العنف. ويفترض أن السكان الأصليين لهم حقوق مساوية لحقوق المهاجرين اليهود. (قد يجادل البعض في أن ذلك لم يصل إلى هذا الحد، إلا أنني وضعت هذه القضية جانبًا) وإذا

كان الأمر كذلك، إذًا يجب أن يستخدم مصطلح «الرفضية»؛ ليشير إلى إنكار الحق في تقرير المصير الوطني لواحدة أو أخرى من المجموعتين الوطنيتين المتناحرتين. إلا أنه لا يمكن استخدام المصطلح بمعناه اللاعسنصرى داخل النظام المذهبي الأمريكي، وإلا سوف يظهر فوراً أن الولايات المتحدة وإسرائيل يقودان معسكر الرفض.

تفسير هذه المصطلحات يساعد على الانتقال إلى السؤال عن ماهية «عملية السلام»؟

"عملية السلام" الرسمية بشكل صريح عملية رافضة ، تضم كلا من الولايات المتحدة والمجموعتين السياسيتين الرئيسيتين في إسرائيل ، تصل «الرفضية» عند المجموعتين بالفعل إلى حد كبير من التطرف للدرجة التي لا يسمح فيها للفلسطينيين باختيار عمثلين عنهم في المفاوضات المزمعة حول مصيرهم - ممثلما حرموا من حق الانتخابات البلدية ومن الأشكال الديمقراطية الأخرى تحت حكم الاحتلال العسكرى الإسرائيلي . وهل هناك مقترح سلام غير رافض على جدول الأعمال؟ الإجابة بدون شك : «لا» طبقًا للتعريف في النظام المذهبي الأمريكي ، إلا أن المسائل تختلف في عالم الواقع ، فالمصطلحات الأساسية لهذا المقترح مألوفة وتعكس إجماعًا دوليًا واسعًا ، فهي تضمن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ، وكذلك المبدأ به «ضرورة ضمان أمن وسيادة كافة دول المنطقة بما في ذلك أمن وسيادة إسرائيل ،

هذه الكلمات مقتبسة من خطاب لبريچينيف ألقاه أمام اجتماع الخزب الشيوعى السوڤييتى في فبراير ١٩٨١م محدداً فيه الموقف السوڤييتى الثابت. وقد نشرت نيويورك تايمز مقتطفات من خطاب بريچينيف مع حذف هذه الأجزاء الحاسمة. وقد أثار حذف أجزاء من بيان الرئيس ريجان بعد قمة براقدا سخطا كبيراً له مبرراته. في أبريل أجزاء من بيان الرئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع على ما جاء في بيان الرئيس بريچينيف، إلا أن هذه الحقيقة لم تنشرها التايمز. يؤمن المذهب الرسمى [في الولايات المتحدة] بأن الاتحاد السوڤييتى كان دائمًا منشغلاً بإثارة المشكلات وإعاقة السلام،

وبالتالى فهو يدعم التطرفية والرفضية العربية، ووسائل الإعلام تؤدى واجبها في إنجاز الدور المنوط بها.

أمثلة أخرى كثيرة يمكن ذكرها في هذا الصدد. في أكتوبر عام ١٩٧٧م، دعى بيان مشترك لكارتر وبريجينيف إلى «إنهاء حالة الحرب وإقرار علاقات سلمية طبيعية» بين إسرائيل والدول المجاورة، ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بما جاء في البيان، إلا أن الرئيس كارتر أشاح النظر عنه بعد رد الفعل الغاضب لإسرائيل واللوبي الأمريكي.

في يناير ١٩٧٦م، أيدت الأردن وسوريا ومصر اقتراحاً نوقش في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة لإقامة دولتين. جسد هذا الحل الصيغة الرئيسية لقرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢، الذي يمثل الوثيقة الجوهرية للديپلوماسية المعنية بما يضمن حق كل دولة في المنطقة «أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها». وصادقت منظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاقتراح. وطبقاً لحاييم هيرتزوج رئيس إسرائيل (الذي أصبح بعد ذلك سفيراً في الأم المتحدة) فإن الاقتراح «مطبوخ» من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وأيد العالم بالإجماع هذا القرار، واعترضت عليه الولايات المتحدة باستخدام حق الثيتو.

الكثير من ذلك حُذف من التاريخ ومن الصحافة والأوساط الثقافية، كذلك لم تذكر مبادرة ١٩٧٦م الدولية في استعراض الأحداث الدقيق الذي قدمه «سيث تيلمان» في كتابه «الولايات المتحدة والشرق الأوسط» (إنديانا ١٩٨٢م). وذكرها ستيفن سيبجل في كتابه «الصراع العربي الإسرائيلي الآخر» (شيكاجو، ١٩٨٥، ٢٠٦ صفحة) الذي يعد عملا بحثيًا على درجة عالية، بالإضافة إلى بعض التعليق الشيق. كتب سيبجل أن الولايات المتحدة «اعترضت باستخدام حق القيتو على القرار المؤيد لدولة فلسطينية» ولكي تبين الولايات المتحدة «أنها ترغب في السماع إلى طموحات الفلسطينيين إلا أنها لن توافق على المطالب التي تهدد إسرائيل»، والتمسك بالرفضية الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن يكون أوضح من ذلك، وهو مقبول بصفته الأمر الصائب في الولايات المتحدة، مثل قبول المبدأ الذي ينص على أن المطالب التي تهدد الفلسطينيين هي مطالب شرعية تمامًا. . . . عما يستوجب حمدًا وثناءً حقّاً لمصطلحات مثل مصطلح عملية السلام» الرسمية .

يسود فى المناقشات العامة الاعتقاد بأن الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم يحيدوا قط عن رفض التوصل إلى حل مع إسرائيل بأى شكل ما، بصرف النظر عن السادات، وزيارته للقدس فى ١٩٧٧م. ليس هناك حرج فى الحقائق أو حتى أقل قدر من الإزعاج ؟ لتحقيق نظام عمل جيد لـ «هندسة التاريخ».

قمثل رد الفعل الإسرائيلي لاقتراح عام ١٩٧٦ م للسلام الذي أيدته منظمة التحرير الفلسطينية و «دول المواجهة العربية» في قصفها للبنان (دون حجة «للشار» إلا من مجلس الأمن الدولي فقط). وقد أسفر هذا القصف عن مقتل أكثر من خمسين ضحية ، وإعلان إسرائيل أنها لن تدخل في أية علاقات مع أية مجموعة فلسطينية في أية قضية سياسية . وقد حدث ذلك في عهد حكومة حزب العمل التي رأسها إسحاق رابين ، الذي حدد في مذكراته شكلين لـ «التطرف»: أحدهما حكومة بيجن ، والآخر هو اقتراح «المتطرفين الفلسطينيين ، (خاصة منظمة التحرير الفلسطينية)» الذي يعنى «إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة». أسلوب الرفض لحزب العمل هو ما حاد فقط عن التطرف، وهذه وجهة النظر التي يتقاسمها المعلقون الأمريكيون .

نشير هنا إلى مفهومين آخرين في اللغة الجديدة وهما: «المتطرف» و «المعتدل»، ينطبق مفهوم المعتدل على المرحبين بموقف الولايات المتحدة، والمتطرف على الرافضين له، وهكذا فإن الموقف الأمريكي هو موقف المعتدل طبقاً للتعريف، كموقف التلاف العمل الإسرائيلي (بوجه عام) منذ أن اتخذت لغته الاتجاه الذي يتقارب مع الموقف الأمريكي. وهكذا فقد تبنى رابين الممارسة المعتمدة في استخدامه لمصطلحي «المعتدل» و «المتطرف»، وفي مقالة نقدية مؤسفة عن «التطرف» وسطوته، وضع توماس فريدمان مراسل نيويورك تايمز في إسرائيل بشكل مماثل أولئك الذين يدافعون عن تسوية غير عنصرية تتفق مع الإجماع الدولي تحت هذا المسمى. بينما يصبح القادة الغربيون من معسكر الرفض بمن لهم أيضًا دور قيادي في عمليات إرهابية «معتدلين» طبقًا للتعريف. كتب فريدمان أن «المتطرفين كانوا دائمًا الأفضل في استغلال وسائل للتعريف. كتب فريدمان أن «المتطرفين كانوا دائمًا الأفضل في استغلال وسائل نظير له في هذا الفن ، كما تشير مقالاته الخاصة وتقاريره الإخبارية إلى ذلك. ويقدم تفسيره الملائم للتاريخ والإطار المفاهيمي لتقاريره ، كما هو موضح ، قليلاً من الأمثلة تفسيره الملائم للتاريخ والإطار المفاهيمي لتقاريره ، كما هو موضح ، قليلاً من الأمثلة تفسيره الملائم للتاريخ والإطار المفاهيمي لتقاريره ، كما هو موضح ، قليلاً من الأمثلة

الكثيرة لنجاح المتطرفين في «استغلال وسائل الإعلام»، باستخدام المصطلح هنا بمعناه الحقيقي .

فى تبنيها لإطار مفاهيمى وضع ليمنع فهم الحقائق والقضايا، اتبعت التايمز ممارسة النماذج الإسرائيلية التى حققت مثل رابين مكانة «المعتدلين» بفضل امتثالها العام لمطالب حكومة الولايات المتحدة. عندما كتب فريدمان مقالته «عقدين من مناشدة السلام» كان من الطبيعى تمامًا وبشكل مماثل أن تحذف منها المقترحات الرئيسية التى رفضتها الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها غير ملائمة لسجل التاريخ، وبينما امتدح محررو التايمز القادة الإسرائيليين «لواقعيتهم الصحية» شجبوا في الوقت ذاته منظمة التحرير الفلسطينية على وقوفها في طريق السلام.

إن أحد مقومات النظام الأيديولوچى، أن تكون الصحافة انتقادية لإسرائيل والولايات المتحدة بشكل عرضى وبعيدة عن الدماثة في تسامحها مع المتطرفين العرب. وحقيقة أن هذه التصريحات يمكن إلقاؤها دون أن تثير السخرية، هي أيضًا علامة أخرى للنجاحات الرائعة لنظام التلقين.

وبالرجوع إلى الحديث عن المتطرفين الرسميين، أصدر ياسر عرفات في الفترة ما بين إبريل إلى مايو ١٩٨٤ م سلسلة من التصريحات التي تدعو إلى مفاوضات تقود إلى اعتراف مشترك. رفضت الصحافة الوطنية [الأمريكية] نشر الحقائق، ومنعت أيضًا التايمز نشر أي أعمال تشير إلى هذه الحقائق مع الاستمرار في شجب عرفات المتطرف لإعاقته عملية التسوية السلمية.

هذه الأمثلة، وأخرى كثيرة، توضح أن هناك مقترحات غير رافضة تنال تأييداً واسعًا مع بعض الاختلاف من قبل معظم أوروپا والاتحاد السوڤييتى ودول عدم الانحياز والدول العربية الكبرى والاتجاه السائد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغالبية من الرأى العام الأمريكى. إلا أنهم جميعًا لا يمثلون جزءًا من عملية السلام؛ لأن حكومة الولايات المتحدة تعترض عليهم، وقد منعت التايمز نشر هذه الأمثلة في مقالة (عقدين من مناشدة السلام) ومن الأعمال الصحافية والثقافية أيضًا بشكل عام.

هناك أحداث أخرى لا تصلح أن تكون جزءًا من عملية السلام، وعلى هذا لم تذكر مقالة التايمز عرض أنور السادات لمعاهدة سلام شاملة حول الحدود المعترف بها دوليّا۔

بما يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة في ذلك الوقت ـ في فبراير ١٩٧١م حين رفضت إسرائيل العرض وأيدتها في ذلك الولايات المتحدة. ويلاحظ هنا أن هذا الاقتراح كان اقتراحًا (رافضًا) حيث إنه لم يقدم شيئًا للفلسطينيين. وفي مذكراته شرح هنري كيسنجر الطريقة التي كان يفكر بها في ذلك الوقت: «إلى أن تبدى أية دولة عربية رغبة في الانفصال عن السوڤييت أو استعداد السوڤييت للتخلي عن البرنامج العربي الأعظم، فليس لدينا سبب لتغيير سياستنا القائمة على طريقة (كش ملك!). الاتحاد السوڤييتي متطرف بالمعنى الفني فقد كان يدعم ما أصبح بعد ذلك سياسة الولايات المتحدة الرسمية (رغم أنها لا تطبق) التي كانت بعيدة عن «البرنامج العربي الأعظم». لقد كان كيسنجر محقًّا في قوله إن الدول العربية كالمملكة العربية السعودية رفضت أن اتنفصل عن السوڤييت، إلا أنه لم يلاحظ، وعلى ما يبدو لم يهتم بأن في كلامه استحالة منطقية، فالمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت لم يكن لها أدنى علاقات ديپلوماسية مع الاتحاد السوڤييتي، ولم يكن لها من قبل. أظهر مرور تصريحات كيسنجر المدهشة بدون أي تعليق، درجة تهذيب وانضباط الإعلام العالية، بنفس القدر الذي أظهره انعدام أي تعليق عن أن جهل كيسنچر المبارك كان السبب في اندلاع حرب

حذف عرض السادات للسلام من السجل التاريخي. و القصة المتداولة هي أن السادات كان غوذجًا للسفاح العربي الذي يعشق قتل اليهود، إلا أنه أدرك خطأ وسائله بعد فشل محاولته للقضاء على إسرائيل في عام ١٩٧٣م. وبفضل الوصاية الكريمة لكيسنجر وكارتر أصبح رجل سلام. وفي نعي من صفحتين بعد اغتيال السادات، لم تطمس التايمز الحقيقة فقط، و إنما أنكرتها أيضًا صراحة، موضحة أن السادات لم يكن عنده الرغبة قبل رحلته إلى القدس عام ١٩٧٧م في «أن يقبل بوجود إسرائيل كدولة ذات سيادة»، ورفضت النيوزويك هي الأخرى طبع حرف واحد يصحح الأكاذيب السافرة التي كتبها الصحفي چورچ ويل في هذا الموضوع. برغم أن قسم الأبحاث اعترف بالحقيقة سرًا. والممارسة في ذلك غطية.

لمصطلح «الرهينة» ـ مثل مصطلح «الإرهاب» و «المعتدل» ومصطلحات أخرى في الخطاب السياسي ـ معنى فني أورولي داخل النظام الحاكم. وطبقا للمعنى المعجمي

موجهة من مراكز الإرهاب الدولي في واشنطن وميامي. وهدف حملة الإرهاب الدولي هذه هو إدخال تغييرات في سلوك حكومة نيكاراجوا بوضع نهاية حاسمة للبرامج التي توجه موارد الدولة إلى الغالبية الفقيرة، لتعود بدلاً من ذلك إلى السياسات (المعتدلة) و (الديمقراطية) التي ترعى مصالح الأعمال الأمريكية والشركاء المحليين. والحجة القوية هنا أن هذا هو السبب الرئيسي لحرب الإرهاب التي تديرها الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا، وهي الحجة التي لم تقابل بالرفض إلا أن باب المناقشة لم يفتح لها. ويعتبر ذلك ممارسة سادية خاصة في الإرهاب، ليس فقط بسبب الحجم والغرض، إنما أيضًا لأن الوسائل المستخدمة تتعدى كثيرًا الممارسة الطبيعية لإرهاب الأفراد وما تثمر عنه أعمالهم من رعب في الدوائر المتحضرة. فنجد أن ليون كلينجوفر وناتاشا سيمبثون قد قُتلا على يد إرهابيين، إلا أنهما لم يتعرضا قبل القتل

إلى تعذيب وحشى أو بتر أعضاء أو اغتصاب، أو إلى الممارسات القياسية الأخرى للإرهابيين بمن يتلقون التدريب والدعم من الولايات المتحدة وعملائها. وبينما يتفادي سجل التاريخ ذلك «إلا أنه يظهر دائما واضحًا »، وتضمن سياسة الولايات المتحدة استمرار الهجمات الإرهابية حتى تسقط الحكومة أو تعلوها حكومة جديدة، بينما

يطلق تابعو الإمبراطور كلمات مسكنة عن الديموقراطية و «حقوق الإنسان».

لهذه الكلمات، فإن شعب نيكاراجوا يعتبر محتجزا كرهينة في عملية إرهابية كبيرة

في الاستعمال الفني المفضل، تقتصر مصطلحات (الإرهاب) و (الرهينة) على نوع خاص من الأعمال الإرهابية: إرهاب القرصان الموجه ضد أولئك الذين يعتبرون الإرهاب واحتجاز الرهائن على مستوى كبير - مستوى الجملة وليس القطاعى - حقًّا لهم. ففي الشرق الأوسط لا تندرج أحمال القصف الدموى والقرصنة واحتجاز الرهائن والهجوم على القرى الضعيفة، إلى آخره، تحت مفهوم الإرهاب عندما تديره واشنطن وعميلتها إسرائيل.

كاشف إلى حد كبير عن الثقافة الغربية. والنقطة المحورية في السياق الحالي هي صنع تاريخ ملائم وبشكل مناسب للخطاب يكون فيه الإرهاب حرفة للفلسطينيين، بينما يقوم الإسرائيليون بـ (الثأر) أو أحيانًا (الاحتلال الشرعي)، ويردون من وقت لآخر

إن سجل الخداع الخاص بالإرهاب، والذي سوف ندخل فيه في الفصول التالية،

بقسوة يؤسف لها، كما قد تفعل أية دولة تقع تحت مثل هذه الظروف من الابتلاء.

وضع النظام المذهبي ليضمن أن تكون هذه النتائج حقيقة طبقًا للتعريف، وبصرف النظر عن الحقائق التي لم تعلن، أو أعلنت بطريقة تتماشي مع الضرورات المذهبية، أو أعلنت وأحيانا بأمانة لكن ما تلبث أن تدفن في غياهب النسيان. وإذا أخذنا في الاعتبار أن إسرائيل دولة عميلة مفيدة جدّا وموالية تمثل المصدر قوة استراتيجي في الشرق الأوسط، ولديها الرغبة في القيام بمهام كالدعم في عملية شبه إبادة جماعية في جواتيمالا عندما منع الكونجرس الأمريكي الإدارة الأمريكية من المشاركة في هذه المناورة الضرورية، فقد أصبحت حقيقة، بصرف النظر عن حقيقة الحقائق، أن إسرائيل قد كرست نفسها للقيم الأخلاقية العليا واطهارة السلاح»، في حين يمثل الفلسطينيون الصورة الأوضح للتطرف والإرهاب والوحشية. وقد دفض الاتجاه السائد اقتراحًا بضرورة أن يكون هناك تماثل في الحقوق وفي الممارسة الإرهابية -أو قد يكون إذا أصغت بضرورة أن يكون هناك تماثل في الحقوق وفي الممارسة الإرهابية -أو قد يكون إذا أصغت الآذان باعتباره عداءً مقنعًا للسامية . لا يمكن قبول تحليل دقيق ومقارنة عقلانية بين حجم وأهداف إرهاب الإمبراطور، وحجم وأهداف إرهاب القرصان.

تساعد خدمات إسرائيل للولايات المتحدة كامصدر قوة استراتيجي في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، على تفسير إخلاص الولايات المتحدة لها منذ أن اضطلع كيسنجر بصناعة سياسة الشرق الأوسط في أوائل السبعينيات للإبقاء على المواجهة العسكرية وأسلوبه في اكش ملك! ولو كانت الولايات المتحدة سمحت بالتوصل إلى حل سلمي يتفق مع الإجماع الدولي، لكانت إسرائيل اندمجت في المنطقة وفقدت الولايات المتحدة خدمات دولة مرتزقة متفوقة عسكريا ومتقدمة تكنولوچيا، دولة منبوذة، تعتمد كليًا على الولايات المتحدة في اقتصادها وبقائها العسكرى ، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها ؛ فهي جاهزة لتقديم الخدمات عند الحاجة.

تشارك عناصر ما يسمى «اللوبى الإسرائيلى» أيضًا بنصيب فى الإبقاء على المواجهة العسكرية، كما اكتشف الصحفى الإسرائيلى البارز «دانى روبنشتين» فى زيارة للولايات المتحدة فى عام ١٩٨٣م. اكتشف «روبنشتين» فى مقابلات مع عمثلى المنظمات اليهودية الرئيسية (بناى بريث واتحاد مناهضة تشويه السمعة والكونجرس اليهودى العالمى، وهداسة، وحاخامات من كافة الطوائف. . إلخ) أن استعراضه للموقف الحالى فى إسرائيل أثار عداء كبيرًا، حيث إنه أكد بأن إسرائيل لا تواجه

شىء مع مثل هذه الحجة». واكتشف روبنشتين في كثير من هذه المناقشات، طبقًا لمعظم العاملين في المؤسسة اليهودية، أن الأمر الأكثر أهمية هو التأكيد مرارًا وتكرارًا على المخاطر الخارجية التي تواجه إسرائيل. . . المؤسسة اليهودية في أمريكا تريد إسرائيل ضحية لهجوم عربي وحشى، ومن أجل إسرائيل الضعيفة يمكن الحصول على الدعم والمتبرعين والمال. كيف يمكن أن يقدم المال لمحاربة خطر ديموجرافي؟ من ذا الذي يدفع دولارًا واحدًا لممارسة ما أسميه «خطر الإلحاق»؟ . . . الجميع يعرف السجل الرسمي للتبرعات التي جمعتها الإغاثة اليهودية في أمريكا باسم إسرائيل، وما يقرب من نصف المبلغ لم يرسل إلى إسرائيل، بل ذهب إلى الجمعيات اليهودية في أمريكا . هل هناك سخرية أعظم من هذه؟!

مخاطر عسكرية بقدر ما تواجه مخاطر (انهيار سياسي واجتماعي أخلاقي) ناتجة عن

سيطرتها على الأراضي المحتلة. وقال له أحد الموظفين: (أنا لا أستطيع أن أفعل أي

تابع روبنشتين تعليقه على جمعية الإغاثة التى تدار كعمل فعال جاد، لها لغة مشتركة مع صقور إسرائيل. وعلى الجانب الآخر محاولة الاتصال مع العرب، والسعى للتوصل إلى اعتراف مشترك مع الفلسطينيين، والمعتدلين ومراكز الحمائم التى تعمل جميعًا ضد الاتجار في جمع التبرعات. فهم لا ينقصون فقط من مجموع الأموال التى تحول إلى إسرائيل، بل ينقصون إضافة إلى ذلك من الأموال التي تمول أنشطة

أمضى مراقبو الأنشطة النظامية لشرطة الفكر في اللوبي الإسرائيلي عزمهم على اكتشاف أقل إشارة لاقتراح بالتسوية أو حل سياسي ذي معنى، وعلى دحض تلك الهرطقة بمقالات ورسائل غاضبة للصحافة، مع نشر افتراءات مشوهة لسمعة من يروج تلك الهرطقات . . . إلخ، كل ذلك يوضح تمامًا ما واجه روبنشتين .

تضع تعليقات روبنشتين بين ناظرينا أيضًا فكرًا أوروليًا آخر. وهو مصطلح «المؤيدين لإسرائيل» الذي يستخدم تقليديًا ليشير إلى تلك الجماعة التي لا يزعجها «الانهيار الأخلاقي والاجتماعي والسياسي» لإسرائيل، (ويمكن أن يصبح دمارًا ماديًا أيضًا على الأمد الطويل) وتسهم بالفعل في هذه النتائج بالدعم «المليء بالمغالاة العمياء

الجمعيات اليهودية .

والتعصب، الذي يقدم (لموقف العناد الصلب) لإسرائيل، وهذا ما حذرت منه دائمًا الحمائم الإسرائيلية.

هناك وجهة نظر مماثلة كررها كثيراً المؤرخ العسكرى الإسرائيلى العميد (المتقاعد) ميربايل الذى يدين العبادة الوثنية لدولة الحصن اليهودية ، من جانب الجالية اليهودية الأمريكية ، ويحذر بأن «الرفضية» عندهم قد جعلتهم يحولون دولة إسرائيل إلى إله حرب مثل إله الحرب مارس». دولة ستصبح «مركباً معقداً من تركيبة الدولة العنصرية لجنوب أفريقيا والنسيج الاجتماعي الإرهابي العنيف لأيرلندا الشمالية». «إسهام أصلى لسجلات علم السياسة للقرن الواحد والعشرين: نوع فريد لدولة يهودية ستكون سبباً للعار لكل يهودي أينما يكون، ليس في الحاضر فقط، بل في المستقبل أيضاً».

في نفس الشأن، قد نلاحظ الطريقة المثيرة للاهتمام التي يقدم بها هؤلاء الذين اتخذوا لأنفسهم دور الحراس على النقاء المذهبي، تعريف «الصهيونية»، فوجهات نظرى الخاصة، على سبيل المثال، تدان بوصفها «عداء حربياً للصهيونية»، من أناس يدركون جيداً وجهات نظرى هذه، التي ذكرتها بوضوح مراراً وتكراراً أن إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دوليا يجب أن تمنح حقوقاً مثل حقوق أية دولة داخل النظام الدولي، لا أكثر ولا أقل. وأن كل دولة ـ بما في ذلك إسرائيل ـ ذات بني وتراكيب تميز وضعاً خاصاً في القانون والممارسة لفئة من المواطنين (اليهود، البيض، المسيحيين. . . الأشياء التي يجب أن يطلق عليها همهيونية»، لكن انظر فحسب، إلى ما يستخلص من الأشياء التي يجب أن يطلق عليها همهيونية»، لكن انظر فحسب، إلى ما يستخلص من يعتقد بأن إسرائيل يجب أن تمنع حقوقاً أكثر من أي دولة أخرى، أي أنه يجب أن تمكم يعتقد بأن إسرائيل يجب أن تمنع حقوقاً أكثر من أي دولة أخرى، أي أنه يجب أن تحكم قبضتها على الأراضي المحتلة، وبذلك تعيق التوصل إلى شكل ذي معني لتقرير المهيوم ومن الملفت للانتباء أن أولئك الذين يعلنون أنفسهم همؤيدين لإسرائيل عصرون على ومن الملفت للانتباء أن أولئك الذين يعلنون أنفسهم همؤيدين لإسرائيل عصرون على ومن الملفت للانتباء أن أولئك الذين يعلنون أنفسهم همؤيدين لإسرائيل عصرون على ومن الملفت للانتباء أن أولئك الذين يعلنون أنفسهم همؤيدين لإسرائيل عصرون على ومحة قرار الأم المتحدة المشهور، الذي يعلن أن الصهيونية عنصرية.

هذه القضايا ليست مجردة ونظرية فحسب، فمشكلة التمييز في إسرائيل خطيرة، فعلى سبيل المثال، أكثر من ٩٠ بالمائة من الأرض تقع بالقانون المعقد والممارسة الإفارية تحت سيطرة نظام يقف على مصالح «أشخاص من دين أو عرق أو أصل يهودى» ويحرم المواطنون غير اليهود من ذلك. والتمسك بالممارسة التمييزية قوى جدًا للرجة أنه لا يمكن طرح القضية أمام البرلمان، حيث تمنع القوانين الجديدة عرض أى مشروع «ينكر وجود إسرائيل كدولة لليهود». هكذا يدفع التشريع بعدم قانونية أى احتجاج برلماني على الشخصية التميزية للدولة، ويمنع بشدة الأحزاب السياسية المتمسكة بالمبدأ الديموقراطي بأن الدولة هي دولة المواطنين.

من الجدير بالملاحظة أنه يبدو أن الصحافة الإسرائيلية ومعظم المثقفين لم يجدوا شيئًا مستنكرًا في أن هذا التشريع الجديد قد ازدوج مع مشروع مكافحة العنصرية (الأصوات الأربعة المعارضة كانت في الحقيقة ضد هذا الجانب من القياس). كتبت جورسالم في عنوانها الرئيسي أن الكنيست يحرم مشاريع العنصرية والعداء للصهيونية و وبدون سخرية فقد فسر مصطلع «صهيوني» كما جاء في التشريع الجديد. ويبدو أن قراء جورسالم پوست في الولايات المتحدة لم يجدوا أيضًا شيئًا جديرًا بالملاحظة في هذا الاقتران. كما أنهم لم يجدوا صعوبة في التوفيق بين صفة اللاديمقراطية الخطيرة لتلك الصهيونية ، والإطراء الحماسي على صفة الديمقراطية للدولة التي تحققت فيها.

ليس أقل من ذلك جدارة بالملاحظة ، الاستخدام الساذج لمفهوم امعاداة السامية اليشير إلى أولئك الحمقى الذين العادون الإمپريالية (ضرب من ضروب العداء للسامية) بالاعتراض على دور إسرائيل في خدمة الولايات المتحدة في العالم الثالث في جواتيمالا على سبيل المثال ، أو إلى الفلسطينيين الذين يرفضون فهم أن مشكلتهم يمكن أن تحل باإعادة الاستيطان وإعادة بعض اللاجئين وإذا اعترضت البقية الباقية من قرية اللدوية التي قتل فيها المئات على يد الجيش الإسرائيلي في عملية إبادة عرقية في عام ١٩٤٨ م ، أو اعتراض سكان قطاع غزة الذي يشبه السويتو على إعادة الاستيطان [اليهودي] و إعادة اللاجئين فإن ذلك يثبت أنهم مشبعون بالعداء للسامية . وبالرجوع إلى سجلات الستالينية يمكن أن نجد ما يشبه ذلك إلا أن الأمثلة المقارنة في الخطاب المثلف في الولايات المتحدة فيما يتصل بإسرائيل تمر مرور الكرام ، وبرغم ذلك لم تفشل الحمائم الإسرائيلية في إدراك وإدانة الأعمال المخزية .

تشجع الأداة الرئيسية لنظام (غسيل المخ تحت راية الحرية) التي طورت بطريقة مؤثرة في البلد الذي ربما يكون أكثر البلاد حرية، على الحوار في القضايا السياسية فقط داخل إطار اقتراحات مسبقة تجسد الأفكار الأساسية لاتجاه المجموعة، وكلما اشتد الحوار أصبح غرس هذه الاقتراحات أكثر فاعلية ، بينما يغلب على المشاركين والحضور الرهبة والإطراء الذاتي على شجاعتهم. وهكذا ففي حالة الحرب الڤيتنامية سمحت القواعد الأيديولوچية بالحوار بين «الصقور والحماثم». وفي الحقيقة، لم يُسمح فقط بالحوار لكن شبع أيضًا بنهاية عام ١٩٦٨م، عندما انقلبت قطاعات الأعمال الأمريكية الرئيسية ضد الحرب لتكاليفها الباهظة والضرر الواقع على مصالحها. تمسكت الصقور بقوة وتفان بأن الولايات المتحدة يمكن أن تنجح في «دفاعها عن جنوب ڤيتنام ضد العدوان الشيوعي، وردت الحمائم بالتشكيك في إمكانية هذا المسعى النبيل، وباستهجان الاستخدام المفرط في استعمال القوة والعنف في تحقيق ذلك. أو أنهم ندبوا «الأخطاء»و«سوء الفهم» اللذين أضلانا في (إفراطنا في الصلاح والخيرية النزيهة» (مؤرخ هارقارد الحون كينج فير بانك) عميد الدراسات الأمريكية الآسيوية وحمامة أكاديمية لامعة)و (الجهود المتخبطة لفعل الخير) (أنطوني لويس، الحمامة القيادية لوسائل الإعلام) أو يتساءلون أحيانًا على المستويات الخارجية للنظام المذهبي، ما إذا كانت حقًّا ڤيتنام الشمالية والڤيت كُونج مدانتين بالعدوان، أو ربما يقترحون بأن الاتهام مبالغ فيه .

الحقيقة الرئيسية عن الحرب هي ببساطة أن الولايات المتحدة لم تكن تدافع عن البلد التي الكانت في الأساس من صنع الولايات المتحدة ، و إنما بالأحرى كانت تهاجمها ، بالتاكيد منذ عام ١٩٦٢م ، عندما بدأت القوات الأمريكية في المشاركة في قصف ثيتنام الجنوبية ، وبدأت الحرب الكيماوية كجزء من المسعى لدفع الملايين من الناس إلى المخيمات ، حيث يمكن (حمايتهم) من عصابات الثيتناميين الجنوبيين التي كانوا يدعمونها طواعية (كما كانت تعترف الولايات المتحدة بذلك سراً) بعد أن قوضت الولايات المتحدة أية إمكانية للتوصل إلى حل سلمي ودست نظاماً عميلاً قتل عشرات الآلاف من الثيتناميين الجنوبيين . وأثناء الحرب كان الهجوم الرئيسي للولايات المتحدة ضد ثيتنام الجنوبية ، وقد نجح الهجوم في أواخر الستينيات في تدمير المقاومة الثيتنامية

الجنوبية، بينما امتدت الحرب إلى باقى الهند الصينية. وعندما هاجم الاتحاد السوڤييتى أفغانستان، نرى ذلك على أنه عدوان، أما عندما هاجمت الولايات المتحدة جنوب ڤيتنام، كان ذلك «دفاعًا» ضد «عدوان داخلى»، كما صرح بذلك أدلاى ستيڤينسون في الأم المتحدة في عام ١٩٦٤م، وبكلمات الرئيس كنيدى، ضد «الهيجوم من الداخل».

لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة هاجمت قيتنام الجنوبية. إلا أنه لا يمكن التعبير عن الفكرة أو حتى تخيلها داخل الإعلام الأمريكي. لا نجد إيماءة إلى حادثة «هجوم الولايات المتحدة على قيتنام الجنوبية» في وسائل إعلام الاتجاه السائد أو الشقافة السائدة، أو حتى في أغلب مطبوعات حركة السلام.

هناك بعض الأمثلة الصارخة لقوة تنظيم الفكر تحت لواء الحرية أقوى من الحوار الذى دار حول عدوان ڤيتنام الشمالية وما إذا كان للولايات المتحدة الحق تحت غطاء من القانون الدولى فى أن تحاربها فى «دفاع ذاتى جماعى ضد الهجوم المسلح». كُتبت مجلدات معرفية تدافع عن المواقف المعارضة. وبشروط أخف حدة تواصل الحوار فى الساحة العامة التى فتحتها حركة السلام. كان الإنجاز مدهشا، فقد ارتكز الحوار على قضية ما إذا كان الثيتناميون مدانين بالعدوان فى ڤيتنام، ولا تتم مناقشة عدوان الولايات المتحدة ضد ڤيتنام الجنوبية . وبصفتى أحد المشاركين فى هذا الحوار، وبوعى تام بما كان يحدث، يمكننى فقط أن أقرر أن المعارضين لعنف الدولة قد تعثروا ووقعوا فى شراك نظام دعاية ذى تأثير مرعب. كان ضروريًا على نقاد حرب الولايات المتحدة فى شيان أن يصبحوا خبراء فى تعقيدات شئون الهند الصينية وهى مسألة ليست ميسورة، مثلما أنه ليس من الضرورى أن نصبح أخصائيين فى مقاومة أفغانستان ميسورة، مثلما أنه ليس من الضرورى أن نصبح أخصائيين فى مقاومة أفغانستان لعدوان السوڤييتى هناك حتى ندين العدوان. كان من الضرورى خلال هذه الفترة أن لعدوان السوڤييتى هناك حتى ندين العدوان. كان من الضرورى خلال هذه الفترة أن لكون الدخول فى ساحة الحوار بشروط تضعها الدولة ورأى الصفوة التى تخدمها، إلا أن للمء قد يدرك أن فعل ذلك يعد مشاركة كبيرة فى نظام التلقين، والبديل هو قول الحقيقة البسيطة التى قد تكون أقرب للتحدث بلغة أجنبية.

ينطبق نفس الوضع على الحوار الذي يدور حول أمريكا الوسطى، فالحرب الإرهابية للولايات المتحدة في السلقادور ليست موضوعًا للنقاش بين فشات

المهذبين، ولا توجد مناقشة بالفعل. إن سعى الولايات المتحدة الاحتواء فيكاراجوا هو الموضوع المسموح به في الحوار لكن في حدود ضيقة ، و ربحا نتساءل ما إذا كان من المناسب استخدام القوة للابتر السرطان (حسب قول چورچ شولتز وزير الخارجية) ومنع الساندنيستاز من تصدير الثورتهم التي ليست لها حدود ، وهو بناء وهمى لنظام دعاية الدولة ، عُرف بأنه من صنع الصحفيين والمعلقين الذين تبنوا لغة البلاغة ، لكن قد لا نناقش فكرة أن السرطان الذي يجب أن يقتلع هو اتهديد المثل الجيد (۱) الذي قد ينشر اوباء في المنطقة وما يقع خلفها - حقيقة يسلم بها أحيانًا بطريقة غير مباشرة ، مثلما أوضع المسئولون في الإدارة أن الجيش [التابع] (۲) للولايات المتحدة نجح في الإدارة أن الجيش [التابع] (۲) للولايات المتحدة نجح في الإدارة أن الجيش السيطة إلى الحرب وإبعادها عن البرامج الاجتماعية » .

في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ١٩٨٦م، عندما اشتد الحوار حول قرب تصويت الكونجرس على المساعدات للجيش [التابع] للولايات المتحدة (كما يصفه سرّا معظم المؤيدين له) الذى يهاجم نيكاراجوا من قواعده في هندوراس وكوستاريكا، نشرت الصحافة الوطنية آراء ٨٥ صحفيًا (نيويورك تايز، واشنطن پوست) ودعت المشاركين في سياسة الولايات المتحدة لدعم قضية نيكاراجوا. انتقد الجميع الساندنيستاز، وتراوح النقد من نقد لاذع (الغالبية العظمى) إلى نقد معتدل. هذا ما يطلق عليه الحوار العام؛ والحقيقة المؤكدة التي لم تذكر هي أن حكومة الساندنيستاز قد أجرت إصلاحات اجتماعية ناجحة خلال السنوات المبكرة قبل أن تجهض حرب الولايات المتحدة هذه الجهود؛ ففي ٨٥ عمودًا صحفيًا كانت هناك جملتان فقط تشيران إلى أنه كانت هناك إصلاحات اجتماعية، أما فكرة أن ذلك هو السبب الرئيسي لهجوم الولايات المتحدة - الذي لم يكن سرّا كبيرًا - فلم يذكر عنها شيء.

شُجب بشدة من يُرى أنهم «المدافعون» عن الساندنيستاز (بتأكيد عدم إعطائهم فرصة للرد، أقل فرصة للرد، كما هو الوضع في أي حوار) إلا أنه لم يسمح لأحد من

 <sup>(</sup>١) يقصد انتشار نموذج الدولة التي تعتمد على مواردها ولا تخضع للإرادة الأمريكية، عما يمثل جرثومة قد تنشر الوباء في مناطق أخرى من العالم المترجم.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما صرح به علنا في أكتوبر ٢٠٠٤م «يول ولفوويتز» مساعد وزير الدفاع قائلاً «سوف ننشئ ميليشيات موالية لنا في الشرق الأوسط» .

هؤلاء المجرمين بالتعبير عن وجهة نظره. لم يكن هناك مرجع على استنتاج أوكسفام أن نيكاراجوا «حالة استثنائية» بين الـ٧٦ دولة النامية التى عملت الوكالة فيها بناءً على التزام القيادة السياسية «لتحسين وضع الشعب وتشجيع مشاركته الفعالة في عملية التنمية»، وأن من بين دول أمريكا الوسطى الأربع، حيث عملت أوكسفام، «فقط في نيكاراجوا بذلت جهوداً كبيرة لعلاج عدم المساواة في ملكية الأرض، ومد الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية إلى أسر الفلاحين الفقراء»، ومع ذلك فقد قضت الكونترا على هذه التهديدات، وجعلت أوكسفام تغير من جهودها من مشروعات الكونترا على هذه التهديدات، وجعلت أوكسفام تغير من جهودها من مشروعات تنموية إلى معونات حربية. ومن الصعب فهم الوضع في أن الصحافة الوطنية يمكن أن تتميد عناقشة الافتراض بأن سعى الولايات المتحدة الموجه لاقتلاع هذا «السرطان» يقع تحديداً في عملها التاريخي. وقد يستمر الحوار حول الطريقة الصحيحة لمقاومة هذه النواتج الفاسدة لإمبراطورية الشر، إلا أنه لن يتجاوز الحدود المسموح بها في المنتدى الوطني.

في الدكتاتورية، أو الديمقراطية التي تديرها المؤسسة العسكرية، يكون خط الحزب واضحا، وعلنيا وصريحا، فإما أن تعلنه وزارة الصدق أو بغير ذلك من الطرق. ويجب أن يمتثل له الجميع، وقد يترواح ثمن العصيان من السجن والنفي تحت ظروف مرعبة، كما هو الحال في الاتحاد السوڤييتي والدول التابعة له وفي أوروپا الشرقية، إلى التعذيب البشع والاغتصاب وبتر الأعضاء والذبح الجماعي، وأيضاً في السلقادور النموذجية في التبعية الأمريكية. لا تطبق هذه الوسائل في المجتمع الحر إنما تطبق فيه وسائل أكثر دقة، ولا يعلن عن أتجاه الجماعة، بل يكون ضمناً. أما هؤلاء الذين لا يوافقون عليه فلا يزج بهم إلى السجون أو يلقى بهم في الخنادق بعد تعريضهم إلى عمليات تعذيب أو بتر أعضاء، بل توفر الحماية للشعب من إرهاصاتهم. وفي الاتجاه السائد يمكن بالكاد فهم ما يقولون في المناسبات القليلة عندما يمكن سماع خطابهم المثير. في العصور الوسطى ما يقولون في المناسبات القليلة عندما يمكن سماع خطابهم المثير. في العصور الوسطى كان من الضروري تناول الهرطقة جديًا لفهمها ومقارعتها بالحجة المنطقية، واليوم يكفي أن نشير إليها. وقد ابتكر حشد كامل من المفاهيم مثل "التكافؤ الأخلاقي" و «الماديكالي» لتعيين الهرطقة ثم رفضها دون أية حجة أخرى أو تعليق. وأصبحت هذه الأفكار الخطيرة والتي حتى لا يمكن التعبير عنها مطلقًا «سننًا تعليق. وأصبحت هذه الأفكار الخطيرة والتي حتى لا يمكن التعبير عنها مطلقًا «سننًا تعليق. وأصبحت هذه الأفكار الخطيرة والتي حتى لا يمكن التعبير عنها مطلقًا «سننًا تعليق. وأصبحت هذه الأفكار الخطيرة والتي حتى لا يمكن التعبير عنها مطلقًا «سننًا تعليق وأصبحت هذه الأفكار الخطيرة والتي حتى لا يمكن التعبير عنها مطلقًا «سننًا تعليق وأصبحت هذه الأفكار الخطيرة والتي حتى لا يمكن التعبير عنها مطلقًا «سنا

جديدة القارعها (بدقة أكثر بعد تعيينها ورفضها باشمئزاز) الأقلية المحصنة التي تستحوذ استحواذًا شبه مطلق على مجال التعبير العام. إلا أنه في معظم الأحوال يتم تجاهل تلك الهرطقة، بينما يشتد وطيس الحوار في قضايا هامشية ومحدودة بين أولئك الذين يقبلون مذاهب الإيمان.

ينطبق نفس الشيء تمامًا على الشرق الأوسط. قد ندخل في مناقشات حول ما إذا كان يجب أن يسمح للفلسطينيين بالدخول في «عملية السلام»، إلا أنه لا يجب أن يسمح لنا فهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقودان معسكر الرفض، وأنهما أعاقتا باستمرار أية «عملية سلام» حقيقية، وبعنف كبير. وفيما يتعلق بالإرهاب فقد حلر أحد النقاد المثقفين بضرورة أن نتراجع عن «المبالغة في التبسيط»، وأن نفحص في «الجلور الاجتماعية والأيديولوچية للراديكالية الإسلامية الشرق أوسطية الحالية» التي أفرزت «مشاكل شديدة المراس، إلا أنها حقيقية» (۱). يجب أن نسعى لفهم دوافع الإرهابيين في سلوك طرق الشر، والمناقشة حول الإرهاب إذا قد اتضحت معالمها، فعلى أحد الأطراف نجد من يرون أن الإرهاب مؤامرة حاكتها إمبراطورية الشر وعملاؤها، على الطرف الآخر نجد مفكرين أكثر اتزانًا يتجنبون هذه «المبالغة في التبسيط»، ويشرعون في بحث الجذور الداخلية للإرهاب الإسلامي والعربي. وفكرة أنه قد تكون هناك مصادر أخرى للإرهاب في الشرق الأوسط وهو الاعتقاد بأن الإمبراطور وعملاءه قد تكون لهم يد أيضًا في الدراما - مستبعد من قبل اعتباره، فهو ليس فقط منكرًا، وإنما هو غير قابل للتفكير فيه . يا له من إنجاز عظيم .

وخلال هذه الفترة لعبت الحمائم الليبرالية والمعتدلون دوراً بارزاً في التأكيد على الأداء الصحيح لنظام التلقين بوضع الحدود على الفكر الصائب.

وفى جريدته، كتب هنرى ديڤيد ثور ـ الذى أوضح فى مكان آخر أنه لا يضيع وقتًا فى قراءة الصحف ـ أن ليس هناك حاجة إلى قانون يراجع إجازة الصحافة . إنها القانون بذاته وأكثر، والتف المجتمع الصحافى كله واتفق على الأشياء التى يمكن قولها، وعلى قاعدة تعزل من يحيد عنها، ولا يجرؤ أحد على إبداء أى رأى مخالف . تقرير هنرى ديڤيد، ليس دقيقًا . يرى الفيلسوف (چون دولان) أنه (ليست القضية أن الشعب

<sup>(</sup>١) نذكر القارئ أن هذا الفصل كتب أول مرة عام ١٩٨٦م قبل ظهور أسامة بن لادن على مسرح الأحداث وقبل الانتفاضة الفلسطينية الأولى -المترجم.

ستنقصه الشجاعة في التعبير عن أفكاره خارج المدى المسموح به ، بل إنه سيحرم من القدرة على الوصول إلى هذه الأفكار». تلك هي النقطة الأساسية والحافز المحرك لدمهندسي القبول الديمقراطي».

في النيويورك تايمز طالب «والتر ريك» الذي يعمل في مركز ودرو ويلسون الدولي في إشارة إلى عملية اختطاف «أخيلي لورو» بتطبيق المعايير الصارمة للعدالة على من ارتكبوا جرائم قتل من العملاء والمخططين لهذه الأعمال:

لتوقيع أقل عقوبة على خلفية أن الإرهابي يعتقد أنه مقاتل حرية مضطهد ومحروم، يقوض الأساس الذي ترتكز عليه العدالة، وذلك عند قبول حجة الإرهابيين بأن مفاهيمهم فقط عن العدالة والحقوق ومعاناتهم هي الصحيحة. . يجب على الفلسطينيين وأية مجموعة من هذه المجموعات الكثيرة التي تستعمل الإرهاب لكي تشبع مظالمها، أن تنبذ الإرهاب وتجد سبلاً أخرى تحتوى حتماً على حل وسط لتحقق أهدافها. ويجب على الديمقراطيات الغربية أن ترفض حجة أن أي عذر على في ذلك العذر الذي يعتمد على خلفية الحرمان يمكن أن يقلل من مسئولية الإرهاب ضد الأبرياء.

كلمات نبيلة يمكن أن تؤخذ جديّا إذا حمل الإنذار الصارم إجراء عقابيّا شديدًا يُنفذ على الجميع، بما في ذلك الإمبراطور وعملاؤه، وإلا سيكون لهذا الكلام نفس الوقع لما يقوله مجلس السلام العالمي، والجبهات الشيوعية الأخرى فيما يتعلق بفظائع المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوڤييتي.

أوضح «مارك هيلر» نائب مدير مركز جافى للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب أن «الإرهاب الذى تكفله الدولة هو حرب منخفضة الحدة، وضحاياها بما فى ذلك الولايات المتحدة، مخولون بناء على ذلك بالرد بكل الوسائل المتاحة لهم». يستتبع ذلك أن يصبح الآخرون من ضحايا «الحرب المنخفضة الحدة» و «الإرهاب الذى تكفله الدولة» مخولين بالرد بكل الوسائل المتاحة لهم مثل شعب سلقادور وشعب نيكاراجوا والفلسطينيين واللبنانيين، وعدد آخر لا يحصى من ضحايا الإمبراطور ومملائه في جزء كبير من العالم. من المؤكد أن تتعاقب هذه النتائج فقط إن وافقنا على مبدأ أخلاقي بسيط، وهو أن نطبق على أنفسنا نفس المعايير التي نطبقها على مبدأ أخلاقي بسيط، وهو أن نطبق على أنفسنا نفس المعايير التي نطبقها على الآخرين (وإن كانت جادة ومتزمتة)، إلا أن هذا المبدأ وما ينتج عن تبنيه يصعب استيعابه

فى الثقافة العقلانية السائدة ، وكذلك يصعب التعبير عنه فى الصحف التى تطالب بالعقاب القاسى للآخرين على جرائمهم . وإذا استنتج أحد العواقب المنطقية لهذه الأراء العابرة وعبر عنها بوضوح ، فقد يصبح عرضة للمقاضاة بتهمة التحريض على العنف الإرهابي ضد القادة السياسيين للولايات المتحدة وحلفائها .

تتفق معظم الأصوات المتشككة في الولايات المتحدة على أن «دعم العقيد القذافي المفتوح للإرهاب هو شرطاغ» و «ليس هناك سبب لترك القتلة يفرون دون عقاب إذا عرف المصدر، ولا يمكن الأمتناع عن الثأر لأنه يؤدي إلى قتل المدنيين الأبرياء، وإلا فإن الدول القاتلة لن تخشى العقاب» (أنطوني لويس). يخول المبدأ عدداً كبيراً من الناس حول العالم لاغتيال الرئيس ريجان وقصف واشنطن، وحتى إن تسبب هذا الثأر في قتل بعض المدنيين الأبرياء، ولطالما أن هذه الحقائق البسيطة لا يمكن التعبير عنها وتقع خلف نطاق الفهم في الحالات الموضحة هنا والأخرى الكثيرة، فإننا بذلك نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أننا نشارك في حكومة ديمقراطية.

هناك حوار مؤسف في وسائل الإعلام حول ما إذا كان من الصواب أن يسمح للقراصنة واللصوص بالتعبير عن مطالبهم ومفاهيمهم. فقد أدينت بشدة محطة (إن بي سي) على سبيل المثال لإجرائها مقابلة مع الرجل المتهم بالتخطيط لعملية اختطاف اأخيلي لورو»؛ لأنها بذلك تخدم مصالح الإرهابيين بالسماح لهم بالتعبير عن رأيهم بدون مقابل، مما يعتبر انحرافًا مخزيًا عن الاتساق المطلوب في المجتمع الحر الذي يؤدى واجبه بشكل صحيح.

وهل إذا سمحت وسائل الإعلام لرونالد ريجان وچورچ شولتز ومناحم بيجن وشمعون بيريز، وأصوات أخرى للإمبراطور وبلاطه، بأن يتحدثوا دون مقابل مؤيدين للحرب «ذات الحدة المنخفضة» و «الشأر» أو «الاحتلال» هل هي بذلك تسمح لقادة الإرهاب بحرية التعبير؟ هل هي بذلك تخدم كعميلة للإرهاب الجماعي؟ سؤال لا يمكن طرحه أبدًا. وإذا طُرِح يُرْفض النظر فيه بنفور واشمئزاز.

بالكاد توجد رقابة على المطبوعات في الولايات المتحدة، إلا أن تنظيم الفكر صناعة مزدهرة وضرورية بالفعل، في مجتمع حر مبنى على مبدأ قرار الصفوة والتأييد العام أو السلبية.



is I total

إرهاب الشرق الأوسط والنظام الأيديولوچي الأمريكي<sup>،</sup>



فى السابع من أكتوبر صام ١٩٨٥م، التقى الرئيس ريجان فى واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلى شمعون بيريز الذى أخيره بأن إسرائيل مستعدة لاتخاذ «خطوات مقدامة» فى الشرق الأوسط ومد (يد السلام» إلى الأردن.

وفي صحيفة التايمز علق ديڤيد شيلر قائلاً إن «زيارة السيد بيريز تأتى في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية انسجاماً غير عادى»، مستشهداً في ذلك بوصف أحد مسئولي وزارة الخارجية لعلاقات أمريكا بإسرائيل بأنها «حميمة ومتينة على نحو رائع». تم استقبال السيد بيريز بكل حفاوة باعتباره رجل سلام، وقد أشيد بتمسكه الجاد «بتحمل كلفة السلام عن تحمل ثمن الحرب». وصرح الرئيس بأنه والسيد بيريز قد ناقشا «شر الإرهاب» الذي أودي بحياة كثير من الضحايا الإسرائيليين والعرب، وجلب مأساة على الكثير من الآخرين، وأردف قائلاً «لقد اتفقنا على ألا يوهن الإرهاب من جهودنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط».

قد يستلزم الأمر قرائح روائى مثل جوناثان سويفت لوصف هذا الحوار الدائر بين اثنين من أبرز القادة الإرهابيين فى العالم. ويستبعد مفهوم «السلام» عندهما» إحدى الجماعتين اللتين تدعى كل منهما الحق فى تقرير المصير فى فلسطين القديمة، وهى جماعة السكان الأصليين. فقد صرح بيريز فى زيارة له إلى المستوطنات الإسرائيلية فى عام ١٩٨٥م أن وادى الأردن «جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل» بموقف ثابت لا يحيد عنه لأن «الماضى لا يمكن تغييره» والتوارة هى الوثيقة الحاسمة فى تقرير مصير أرضنا»، وصرح كذلك بأن وجود دولة فلسطينية «يهدد الوجود الفعلى لإسرائيل». فمفهومه للدولة اليهودية ـ الذى أشيد به كثيراً فى الولايات المتحدة لاعتداله ـ لا يمثل تهديداً فحسب، بل إنه يلغى الوجود للشعب الفلسطيني. غير أن هذه النتيجة اعتبرت تهديداً فحسب، وفى أسوأ الأحوال شائبة ثانوية فى عالم غير مثالى.

لم يتقدم بيريز أو أي قائد إسرائيلي آخر خطوة واحدة إلى الآن منذ الموقف الذي

اتخذه الرئيس الإسرائيلي الحالي حاييم هيرتزوج في عام ١٩٧٢م؛ ذلك أن الفلسطينيين لا يمكن مطلقًا أن يصبحوا «شركاء بأي شكل في أرض قدسها شعبنا لآلاف السنين»، وبرغم ذلك تفضل الحمائم استبعاد مناطق الضفة الغربية التي تعج بالسكان العرب من الدولة اليهودية لتجنب ما اصطلحوا على تسميته بتعبير لطيف «المشكلة الديموجرافية». واستمر الجميع في الاقتناع برأي شلومو جازيت؛ ذلك أن سياسات «القضاء على كافة مبادرات» العمل السياسي أو الديمقراطي أو المفاوضات كانت «قصة نجاح»، ويجب الاستمرار فيها . وظل موقف إسرائيل، مع التأييد الأمريكي له، كموقف رئيس الوزراء (وزير الدفاع الحالي) إسحاق رابين. ففي يناير عام ١٩٧٦م عندما أيدت منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى تسوية سلمية لإقامة دِولتين، رفضت إسرائيل إجراء أي مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى وإن اعترفت المنظمة بإسرائيل ونبذت الإرهاب، وأعلنت أنها لن تدخل في «مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، أو منظمة التحرير الفلسطينية. ولم يكن لدى بيريز أو ريجان مجرد الرغبة في النظر في المقترحات الواضحة التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية \_ التي يعرف كلاهما بأنها تلقى تأييداً واسعًا بين الفلسطينيين ـ ومشروعية كمشروعية المنظمة الصهيونية في عام ١٩٤٧م ـ لمفاوضات تفضي إلى اعتراف مشترك نحو تسوية الإقامة دولتين بما يتفق مع الإجماع الدولي الواسع الذي أعاقته الولايات المتحدة وإسرائيل لسنوات كثيرة عند كل منعطف.

تقدم هذه الحقائق السياسية المهمة، الإطار اللازم لأى مناقشة تخص «الإرهاب» الذى يشير، في المصطلحات العنصرية للخطاب الأمريكي، إلى الأعمال الإرهابية التي قام بها العرب، دون أن يشير إلى تلك التي قام بها اليهود، مثلما يعنى «السلام» تسوية تحترم الحق في تقرير المصير الوطني لليهود دونما الفلسطينيين.

قدم بيريز إلى واشنطن ليتناقش حول موضوعات السلام والإرهاب مع شريكه فى الجريمة فور إرساله قاذفاته لمهاجمة تونس حيث قتلت عشرين تونسيًا وخمسة وخمسين فلسطينيًا، كما أفاد الصحفى الإسرائيلي أمنون كابيلوك من مسرح الأحداث. فالهدف لم يكن له دفاعات فقد كان عبارة عن «منتجع يضم عدة عشرات من المنازل والأكواخ لقضاء العطلات، تجاورها مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتداخل معها بحيث يصعب من مكان قريب تمييزها من بينها». واستخدمت أسلحة كانت أكثر تطوراً

من تلك التي استخدمت في بيروت، وعلى ما يبدو فقد كانت «القنابل الذكية»، التي سحقت أهدافها وحولتها إلى رماد.

مزق القصف من كان بداخل المنازل إلى أشلاء. وقد عرضوا على مجموعة من صور القتلى وقالوالى: «يمكنك أن تأخذها» لكننى تركتها فى المكتب، فلا يوجد صحيفة فى العالم يمكنها أن تنشر صور إرهاب مثل تلك الصور. وأخبرت بأن صبيا تونسيا كان يبيع الساندوتشات بالقرب من المكاتب الإدارية قد مُزق إربًا. وتعرف والده على الجثة من خلال ندبة فى كاحله. وأخبرنى مرشدى بأن «بعض الجرحى الذين أخرجوا من تحت الأنقاض وكانوا على ما يبدو معافين وسالمين»، ما لبثوا أن انهاروا صحيًا بعد نصف ساعة جراء الكسور التى لحقت بهم ولقوا حتفهم، فعلى ما يبدو أن أعضاءهم الداخلية قد تعرضت لتلف شديد نجم عن قوة الانفجار.

وافقت تونس على استقبال الفلسطينيين بأمر من ريجان بعد أن رُحلوا من بيروت جراء عملية اجتياح مدعومة من الولايات المتحدة أسفرت عن \* \* ، \* ؟ قتيل وتدمير جزء كبير من الدولة. وقد قام فأحد الشخصيات القيادية بالپنتاجون، وهو لواء مطلع على الجيش الإسرائيلي (قوات الدفاع الإسرائيلي) والجيوش الكثيرة الأخرى بالمنطقة بإخبار المراسل العسكرى الإسرائيلي زائيف تشيف قائلاً فلقد استخدمتم مطرقة ضد ذبابة الوقتلتم الكثير من المدنيين دون داع. لقد صُعقنا من موقفكم تجاه المدنيين اللبنانيين، وهو شعور تقاسمه جنود إسرائيليون ومسئولون كبار ممن فزعوا من وحشية اللبنانيين، وهو شعور تقاسمه جنود إسرائيليون ومسئولون كبار ممن فزعوا من وحشية الهجوم ومعاملة المدنيين والأسرى ويرغم ذلك ازداد التأييد داخل إسرائيل للعدوان ونفريق بيجن وشارون في تواز مع الأعمال الوحشية التي بلغت أعلى ذروة لها عقب القصف العنيف الذي تعرضت إليه بيروت في أغسطس. التزم شمعون بيريز، رجل السلام والشخصية المبانية التي قوضت خطة إسرائيل لوضع «نظام جديد» في لبنان، إسرائيل في الصعود مع وقوع مذبحتي صبرا وشتيلا عقب انتهاء الحرب، ثم الخسارة التي سببتها المقاومة اللبنانية التي قوضت خطة إسرائيل لوضع «نظام جديد» في لبنان، يجعل لإسرائيل السيطرة على مناطق كبيرة في الجنوب، والبقية تسيطر عليها كتائب عبفاء إسرائيل، والنخب المختارة من المسلمين.

ليس هناك شك، يستنتج كابيلوك، أن عرفات كان الهدف من وراء الهجوم على تونس. وفي مقر منظمة التحرير الفلسطينية إلى حيث اقتيد، يظهر عرفات في صورة له واقفًا وسط الحطام يقول: «لقد أرادوا قتلي بدلاً من التفاوض معي».

وأخبر كاپيلوك بأن «منظمة التحرير الفلسطينية ترغب في إجراء مفاوضات» «غير أن إسرائيل ترفض إجراء أي مناقشة» ـ تقرير حقيقة واضح أعتم عليه بقوة في الولايات المتحدة، أو رفض النظر فيه بوصفه غير ملائم، طبقا للنظام المرشد العنصري.

ليس هناك أيضًا محض شك في تواطؤ الولايات المتحدة في الهجوم على تونس، بل إن الولايات المتحدة لم تحذر الضحايا - حلفاء أمريكا - بأن القتلة قد انطلقوا في طريقهم. ويجب على المرء الذي يصدق الادعاء بأن الأسطول السادس ومنظومة المراقبة الشاملة في المنطقة، كانوا عاجزين عن رصد الطائرات الإسرائيلية، التي أعيد تزويدها بالوقود خلال طيرانها فوق البحر المتوسط، أن يدعو الكونجرس إلى إجراء تحقيق عن العجز المطلق للجيش الأمريكي الذي يتركنا وحلفاء نا عرضة لهجوم الأعداء. وذكرت صحيفة لوس أنجيلوس تايمز أن "التقارير الإخبارية تنقل حاليًا عن مصادر حكومية تقول بأن الأسطول السادس الأمريكي كان بدون شك على دراية بالغارة الآتية، غير أنه قرر عدم إخبار المسئولين التونسيين». وقد ذكر مراسل صحيفة إيكونومست اللندنية في الشرق الأوسط جود فرى جانسن، أن "ذلك التقرير الخطير الخطير واشنطن پوست، ولا في الصحف الأمريكية الأخرى، ولم يستخدم في خدمات ما وراء البحار» لوكالة أسوشيتدپرس والصحافة الدولية المتحدة. وأضاف قائلاً بأن وراء البحار» لوكالة أسوشيتدپرس والصحافة الدولية المتحدة. وأضاف قائلاً بأن

محمد المغربي، أحد ضحايا قصف تونس، ولد في القدس عام ١٩٦٠م، واحتجز اثنتي عشرة مرة في سن السادسة عشرة، ويعد واحداً من الذين أدلوا بمعلومات لصحيفة صنداى تايمز اللندنية خلال التحقيق الذي أجرته حول عمليات التعذيب في إسرائيل (١٩ يونيو ١٩٧٧م) والذي «تمكن من الفرار إلى الأردن بعد سنوات من تفاقم سوء معيشته تحت التدهور المستمر في الأحوال نتيجة للاحتلال العسكري». طبقاً لما ورد في تعليق تذكارى كتبه له أصدقاء إسرائيليون يهود منعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية عدة مرات من نشره في الصحف العربية بالقدس الشرقية. وهذه الحقائق، بالطبع، قد تكون بلا معنى في الولايات المتحدة؛ إذ أن الدراسة الدقيقة الاستثنائية التي أجرتها صحيفة صنداى تايمز قد أقصيت تمامًا في الصحافة، وبرغم ذلك فقد أشير إليها في صحيفة نيوريبابليك الليبرالية، رافقها دفاع صريح عن عمليات تعذيب العرب، تلك العمليات التي لم تفرز أي رد فعل عام.

أيدت الولايات المتحدة القصف الإسرائيلي لتونس باعتباره «رد فعل مشروع» على «هجمات إرهابية»، وقد أكد وزير الخارجية شولتز على هذا الرأى خلال مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إسحاق شامير، مخبراً إياه بأن الرئيس وآخرين «يشعرون بتعاطف كبير مع العمل الإسرائيلي». تراجعت واشنطن عن هذا التأييد الواسع إثر رد فعل عالمي مناوئ، غير أنها امتنعت عن التصويت على إدانة مجلس الأمن لهذا «العمل العدواني المسلح» في «انتهاك سافر لميثاق الأم المتحدة والقانون الدولي ومعايير السلوك» - بمفردها كالمعتاد.

يتبين المناخ الفكرى والثقافي في الولايات المتحدة، بالإدانة المرة للامتناع عن التصويت بوصفه حالة أخرى للموقف «الموالي لمنظمة التحرير الفلسطينية» و«المعادي لإسرائيل» ورفض الضرب بقوة على ـ من تم انتقاؤهم بعناية من ـ الإرهابيين .

قد يجادل المرء في أن القصف الإسرائيلي لا يقع تحت مسمى الإرهاب الدولى، لأنه يقع تحت مسمى جريمة العدوان الأكثر خطورة، كما أقر مجلس الأمن. أو قد يرى المرء أنه ليس من الإنصاف أن نطبق على إسرائيل تعريف «الإرهاب الدولى» الذي وضعه آخرون. وللرد على المأخذ الثاني ربما يجب علينا دراسة عقيدته كما صاغها السفير بنيامين نتنياهو في أحد المؤترات الدولية المعنية بالإرهاب. فقد أوضح أن العامل الفارق في الإرهاب هو «القتل المتعمد والمنهجي وتشويه [المدنيين] بقصد إثارة المخوف». بوضوح، يقع الهجوم على تونس والأعمال الوحشية الإسرائيلية الأخرى التي استمرت لسنوات تحت هذا المفهوم.

يأتى الهجوم على مقار منظمة التحرير الفلسطينية التى يرأسها عرفات بدعوى الثأر لقتل ثلاثة إسرائيليين في لارناكا بقبرص على يد معتدين قبض عليهم وواجهوا محاكمة لجريمتهم. ويشكك «خبراء ديبلوماسيون غربيون معنيون بمنظمة التحرير الفلسطينية» في أن عرفات كان على علم بالمهمة المدبرة. «وأدلى الإسرائيليون أيضًا برأيهم المتأصل، ذلك أن عرفات كان متورطًا». وفي الولايات المتحدة لم يتأثر المدافعون عن إرهاب إسرائيل ممن أكدوا لنا أن «الغارة التي شنتها إسرائيل على تونس استهدفت بدقة الأشخاص المسئولين عن الأنشطة الإرهابية»، موضحين أنه مهما كانت الحقائق فإن «المسئولية الأخلاقية الكبرى عن الأعمال الوحشية . . . تقع جميعها على كاهل عرفات»، حيث «إنه كان ولا يزال الأب المؤسس للعنف الفلسطيني المعاصر».

وفى خطاب له أمام جماعة اللوبى الإسرائيلى «أيباك - AIPAC»، صرح المدعى العام إيدوين ميس بأن الولايات المتحدة تحمل عرفات بشكل عام «المسئولية عن أعمال الإرهاب الدولى»، حقائق تبدو غير مقبولة. من ثم فإن أى عمل «ضد منظمة التحرير الفلسطينية» \_ وهى فئة عريضة جدًا، كما يؤكد سجل التاريخ \_ يعد عملاً مشروعاً.

يتوافق الهجوم على تونس مع الممارسة الإسرائيلية منذ النشأة الأولى للدولة، فالثأر يوجه ضد العزل ولا يوجه إلى مدبرى الأعمال الوحشية. وتتبلور الإدانة القياسية الموجهة إلى منظمة التحرير الفلسطينية في أن الفلسطينيين «بدلاً من أن يوجهوا الهجوم إلى الأعداء المحصنين كإسرائيل على سبيل المثال، قاموا بمهاجمة أهداف إسرائيلية لينة في إيطاليا والنمسا وأماكن أخرى»، وتلك علامة أخرى على طبيعتهم الوضيعة والجبانة. تملصت الممارسة الإسرائيلية المماثلة، التي بدأت منذ فترة طويلة، وتتعدى تلك الفلسطينية في الدرجة كثيراً، من مثل هذا التعليق وسط الإطراء العام على البطولة والكفاءة العسكرية، و«طهارة سلاح» حليفة أمريكا المفضلة. ويطرح مفهوم «الثأر» كذلك أكثر من عدة أسئلة وهو الموضوع الذي سنعرج عليه مباشرة.

بينما أشرف عام ١٩٨٥ معلى نهايته، استعرضت الصحافة سجل اعام من الإرهاب الدولى الدموى، شمل جرائم الفتل التى وقعت فى لارناكا فى الخامس والعشرين من سبتمبر، واختطاف أخيلى لورو، والقتل الوحشى لسائح أمريكى معاق يدعى ليون كلينجهوفر، فى السابع من أكتوبر. لم يُدرج فى القائمة الهجوم الذى شنته إسرائيل على تونس فى الأول من أكتوبر. وفى استعراضها المطول لنهاية العام وكان موضوعه الإرهاب، أشارت صحيفة تايمز بإيجاز إلى قصف تونس، غير أنها أشارت اليه بوصفه مثالاً للأرهاب، واصفة القصف بأنه اعمل يائس ترك أثراً ضعيفاً فى العنف الفلسطيني وأثار احتجاج أم أخرى، وفى إدانته لإيطاليا لتواطئها فى الإرهاب الدولى وذلك بإطلاق سراح الرجل الذي يُزعم بأنه العقل المدبر لعملية اختطاف [أخيلى لورو]» يرى ألان ديرشوينز، أستاذ قانون بجامعة هارڤارد، أن لعملية اختطاف [أخيلى لورو]» يرى ألان ديرشوينز، أستاذ قانون بجامعة هارڤارد، أن عنف ضد مواطنى دولة أخرى، كأمثال آدييل شارون أو إسحاق شامير أو مناحم عنف ضد مواطنى دولة أخرى، كأمثال آدييل شارون أو إسحاق شامير أو مناحم يبحن. وقد ظهر هذا التقرير فى نفس اليوم الذى تم فيه تكريم بيريز فى واشنطن عقب يبحن. وقد ظهر هذا التقرير فى نفس اليوم الذى تم فيه تكريم بيريز فى واشنطن عقب طبعنا تماما.

نُقلت تصريحات ريجان المعنية بالإرهاب ونوقشت بجدية واضحة داخل التيار الرئيسي، غير أن النقاد العرضيين قد علقوا على نفاق أولئك الذين يستنكرون الإرهاب الدولي في الوقت الذي يرسلون فيه جيوشهم العميلة للقيام بأعمال قتل وتشويه وتعذيب وتخريب في نيكاراجوا \_قلما ذكر ذلك بشكل عام، حيث اعتبرت تلك الأعمال نجاحًا كبيرًا \_ وذبح عشرات الآلاف في السلڤادور في محاولة مقصودة لتفادي التهديد المروع لقيام ديمقراطية ذات معنى هناك. وعقب محادثات ريجان-بيريز حول السلام والإرهاب، أفادت مجموعة قوامها ١٢٠ طبيب وعرضة وعدد آخر من العاملين في الصحة بعد عودتها من مهمة لاستقصاء الحقائق في نيكاراجوا - أجيزت من قبل اتحاد الصحة العامة الأمريكي ومنظمة الصحة العالمية \_ أفادت عن الدمار الذي لحق بالمستوطنات والمستشفيات وقتل العاملين بالصحة ونهب الصيدليات الريفية الذي أدى إلى حدوث نقص حاد في الدواء، وتعطل البرنامج الناجح للتطعيم ضد شلل الأطفال، ويمثل كل ذلك جزءًا واحدًا بسيطًا من حملة العنف التي نظمت في مراكز الإرهاب الدولي في واشنطن وميامي. ويتماثل كشيراً مراسلو صحيفة تايمز مع نظرائهم مراسلي صحيفة پراڤدا في أفغانستان، وذلك في حماسهم للكشف عن أو إثبات دليل قوى على الأعمال الوحشية التي تقوم بها الكونترا. وهذا التقرير مثله مثل الكثير من التقارير الأخرى، لم يحفل به في سجل الصحافة.

تقدم غارة تونس مقياساً للنفاق الذي لا يسهل إدراكه مطلقاً. لنفترض أن نيكاراجوا كانت تقوم بتنفيذ أعمال قصف لواشنطن تستهدف ريجان وشولتز والإرهابيين الدوليين الآخرين. وقتل ١٠٠,٠٠٠ شخص «خطأ». من المكن أن تبرر المعايير الأمريكية ذلك بأنه ثأر، إذا ما قبلت نسبة ٢٥ ضحية مقابل ضحية واحدة، كما حدث في مقايضة لارناكا\_تونس.

وبرغم ذلك قد نضيف من أجل الدقة، أنه في هذه الحالة على الأقل، سوف يصبح المدبرون مستهدفين، ولن يكون هناك جدل حول الجهة التي بادرت بالإرهاب، وربحا يستوجب مضاعفة العدد الفعلى للقتلى لعامل يتعلق بالأعداد النسبية للسكان. فقد صرح الرئيس ريجان بأن «الإرهابيين ومن يدعمهم يجب أن، وسوف، يتحملوا المسئولية». وبذلك يقدم الأسس الأخلاقية لأعمال الثأر، مع تأييد كامل من أشد النقاد هجاء داخل صحافة التيار الرئيسي، كما رأينا من قبل.

ميز بيريز نفسه بالفعل كرجل سلام في لبنان. وعقب أن أصبح رئيسًا للوزراء، ازدادت حدة برامج إسرائيل الخاصة «بمقاومة الإرهاب» ضد المدنيين في جنوب لبنان المحتل وبلغت ذروة وحشيتها مع عمليات القبضة الحديدية في أوائل عام ١٩٨٥م، تلك العمليات التي علق كيرتس ويلكى عليها قائلاً بأن هذه العمليات لها «سمات عمليات فرق الموت في أمريكا اللاتينية)، مؤكدًا على تقارير المراسلين الآخرين من مسرح الأحداث. ففي قرية (زراريا)، على سبيل المثال، قامت قوات الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية شمالي خط مواجهتها في ذلك الوقت. وعقب عدة ساعات من أعمال القصف الثقيل لزراريا. وثلاث قرى مجاورة لها، قامت قوات الدفاع الإسرائيلي بأسر جميع الذكور من سكان القرية وقتلت من ٣٥ إلى ٤٠ منهم. وتعرض قرويون آخرون إلى الضرب أو القتل، وأطلقت قذيفة دبابة على العاملين بالصليب الأحمر الذين حُذروا ليبقوا بعيداً. وعقب ذلك فرت القوات الإسرائيلية بأعجوبة دون أن يسقط منها ضحايا في الأرواح، كما جاء في الوصف الإسرائيلي الرسمي، عن معركة مدفعية مع عصابات مسلّحة بأسلحة ثقيلة. وقبل ذلك بيوم، قُتل اثنا عشر جنديًا إسرائيليًّا في هجوم انتحاري وقع بالقرب من الحدود، غير أن إسرائيل أنكرت أن يكون الهجوم على زراريا ثأرًا لذلك الهجوم الانتحاري. وفي شعور منهم بالواجب، قدم المعلقون في الولايات المتحدة الإنكار الإسرائيلي بوصفه حقيقيًا وأوضحوا أن «المخابرات قد توصلت إلى أن البلدة قد أصبحت معقلاً للإرهابيين. . وأن ما لا يقل عن ٣٤ عضواً في عصابات الشيعة قد قتل في معركة المدفعية، وأن أكثر من مائة رجل قد اقتيد للتحقيق معه من قرية واحدة صغيرة اليريك بريندل)، مما يشير إلى مستوى شبكة إرهاب الشيعة. ودون إدراك منهم لمنهج الحزب، قام جنود إسرائيليون بكتابة شعار باللغة العربية على جدران البلدة يقولون فيه «انتقام قوات الدفاع الإسرائيلي»، كان مراسلو الميدان قد لاحظوا وجوده.

وفى أماكن أخرى، أطلقت المدافع الإسرائيلية نيرانها على المستشفيات والمدارس واقتادوا «مشتبها فيهم» اشتملوا على مرضى كانوا على أسرة المستشفيات وفى غرف العمليات، إلى إجراء «استجواب» معهم أو إلى معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، هذا من بين العديد من الأعمال الوحشية التي وصفها أحد الديپلوماسيين الغربيين ممن يسافرون كثيراً إلى المنطقة، بأنها أعمال بلغت مستويات جديدة من «الوحشية المدروسة والقتل العشوائي».

صرح اللواء شلومو إيليا، رئيس وحدة ارتباط قوات الدفاع الإسرائيلى داخل لبنان قائلاً «إن السلاح الوحيد ضد الإرهاب هو الإرهاب، وأن إسرائيل لديها خيارات أخرى تفوق تلك المستخدمة بالفعل، للتحدث باللغة التى يفهمها الإرهابيون، فهذا المفهوم ليس بالجديد، فعمليات الجستابو في أوروپا المحتلة، كانت مبررة باسم محاربة «الإرهاب»، وقد عثر على إحدى ضحايا كلاوس باربى مقتولاً ومعلقاً على صدره رسالة تقول: «الإرهاب مقابل الإرهاب» وتصادف أن تبنت الجماعة الإرهابية البطاقة، وكذلك عنوان تغطية صحيفة ديرشپيجل لقصة القصف الإرهابي الذي قامت به الولايات المتحدة ضد ليبيا في أبريل عام ١٩٧٦م، واعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إدانة «الممارسات والتدابير الإسرائيلية التي اتخدت ضد المدنيين في جنوب لبنان»، على أساس أن المشروع «يطبق معيارية مزوجة»، فقد أوضحت جين كيركپاتريك قائلة: «نحن لا نعتقد في أن قراراً غير متوازن سوف ينهي الصراع في لبنان».

استمرت العمليات الإرهابية لإسرائيل إلى أن أجبرت المقاومة قواتها على الانسحاب. وقد وضعت القوات الإسرائيلية والمرتزقة من جيش لبنان الجنوبى نهاية ولعام من الإزهاب الدولى الدموى في ٣١ ديسمبر عام ١٩٨٥م، حيث قاموا قباقتحام قرية لمسلمين شيعة [قرية كونين] وأجبروا كامل مواطنيها الذين بلغ عددهم حوالى الألفين على مغادرتها، نسفوا المنازل وأضرموا النار في عدد آخر منها، وورد في تقرير أن حوالى ٣٢ من الشباب والكبار والنساء والأطفال من مواطنى القرية قد دفعوا من القرية إلى مدينة خارج «الحزام الأمنى» الإسرائيلى، حيث يوجد مركز قيادة لقوات الأم المتحدة.

من بيروت، أرسل هذا التقرير الذى بنى على ما أدلى به شهود عيان استعانت بهم الشرطة اللبنانية وصحفى من جريدة النهار المحافظة وحركة أمل الشيعية. ومن القدس قدم جرينبرج رواية مختلفة. لم تبن على مصادر محددة، بل كحقيقة بسيطة «لاذ القرويون المذعورون من جيش لبنان الجنوبي بالفرار من قرية «كونين» الشيعية عقب مقتل اثنين من جنود جيش لبنان الجنوبي داخل القرية».

هذه المقارنة، التي تعد نمطية، هي من النوع التثقيفي. استفادت الدعاية الإسرائيلية كثيراً من حقيقة أن وسائل الإعلام تعتمد بشكل كبير على مراسلين من داخل إسرائيل. ويمنح ذلك ميزتين مهمتين: الأولى: أن «الأخبار» تقدم إلى الجمهور الأمريكى من خلال الرؤية الإسرائيلية الرسمية، والثانية: أن المراسلين الأمريكيين عندما يقومون، في المناسبات النادرة، بإجراء تحقيق مستقل، فبدلاً من أن يعتمدوا ببساطة على مستضيفيهم المتعاونين، اعتمدوا على نظام الدعاية الإسرائيلية ومؤسساتها المتعددة في الولايات المتحدة التي تتذمر بشدة من تجاهل جرائم العرب، في الوقت الذي تخضع فيه إسرائيل إلى تفحص دقيق عن أي هفوة صغرى.

العجز في إدارة الأخبار بالطريقة المعتادة يخلق مشاكل في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، خلال حرب لبنان عام ١٩٨٢م، عندما لم تتمكن إسرائيل من السيطرة على تقارير شهود العيان التي يقدمها صحفيون من لبنان، أثار ذلك صرخة احتجاج مؤثرة في الاعتراض على تجارة وتلفيق الأعمال الوحشية المزعومة في احرب نفسية كبيرة ا شنت صد إسرائيل الضعيفة المثيرة للشفقة ، وعلامة أحرى على تأصل عداء الرأى العالمي للسامية، وبذلك أصبحت إسرائيل الضحية وليست المعتدية. وقد ثبت بلا جدال أن الاتهامات كاذبة وكثيرًا ما كانت محض هزل وأن وسائل الإعلام قد بذلت أقصى جهد ـ كما كان متوقعًا منها ـ لترى الأمور من وجهة النظر الإسرائيلية، فهو أمر ليس يسيراً على الصحفيين الذي يحاولون الدفاع عن القصف الإرهابي الإسرائيلي. وكثيرًا ما كانت شهادة المصادر الإسرائيلية أكثر وعورة عما ورد في صحافة الولايات المتحدة، وما ظهر في الصحف الأمريكية كان غالبًا رواية معالجة بشكل كبير للرؤية الحقيقية للصحفيين. بيد أن الاتهامات قد أخذت على محمل جاد برغم هزليتها الواضحة، بينما لم يحفل بالنقد الدقيق الموجه لوسائل الإعلام لخضوعها لوجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية وطمسها للحقائق التي لا يمكن قبولها. وعلى نحو تقليدي، تحتوى دراسة أجريت حول «التحاليل التي نشرت لتغطية وسائل الإعلام لحرب ١٩٨٢م في لبنان، على كثير من الشجب للصحافة لموقف العداء المزعوم لإسرائيل وعلى بعض الدفاع لوسائل الإعلام ضد هذه الاتهامات. غير أنه لم ترد مجرد إشارة واحدة إلى حقيقة وجود تحاليل نقدية شاملة ودقيقة جدًا للظاهرة النقيضة. وداخل القيود المحكمة للمناخ الفكري والأيديولوچي الأمريكي، يُستمع فقط إلى ذلك النوع الأول من النقد، وهذه ظاهرة تقليدية ثبتت بوضوح في مسألة حروب الهند الصينية وحروب أمريكا الوسطى . . إلخ ، وتخدم أيضًا كوسيلة أخرى من وسائل السيطرة على الفكر.

لعمليات القبضة الحديدية التي تسعد القيادة الإسرائيلية بأن تصفها (إرهابًا) (راجع تعليقات اللواء إيليا، المذكورة آنفًا) هدفان رئيسيان: أولهما: يعلق چون كفنر (من لبنان). «استعداء الشعب على العصابات بجعل ثمن مساندتها غاليًا جدًّا»، وبإيجاز، يؤخذ الشعب رهينة لهجوم إرهابي ما لم يقبل الترتيبات التي تعتزم إسرائيل فرضها بالقوة. والهدف الثاني هو مفاقمة الصراعات الداخلية في لبنان وتحقيق إبدال سكاني عام إثر حرب أهلية يبدو أن المحتل حرض عليها كثيراً بالطريقة التقليدية منذ عام ١٩٨٢م. ويرى جـيم سـوير، المراسل من لبنان أن «هناك دليــلاً قــويّـا»، «ذلك أن الإسرائيليين قد ساعدوا في إشعال وتشجيع الصراع المسيحي الدرزي، في منطقة الشوف. وفي الجنوب صرح أحد المسئولين الكبار في المعونة الدولية أن الشعبة الألاعيب القذرة عندهم بذلَّت كل ما في وسعها كي تثير الاضطراب، غير أنها لم تنجع». و«أسلوبهم كان كريهًا اوهي وجهة نظر» تقاسمها فريق الإغاثة الدولية بأسره». و «أفاد شهود عيان محليون أن جنودًا إسرائيليين كانوا عادة ما يطلقون النار على المخيمات الفلسطينية من مكان قريب من المناطق المسيحية في محاولة الإثارة الفلسطينيين ضد المسيحيين، وأفاد مقيمون في قرى المسيحيين أن جنود الدوريات الإسرائيلية كانوا يجبرون المسيحيين والمسلمين على ضرب بعضهم الآخر تحت تهديد السلاح في شكل آخر من أشكال «الإذلال الشاذ»، وقد نجحت الأساليب في نهاية الأمر. فقد قامت الجماعات المسيحية الموالية لإسرائيل بمهاجمة المسلمين بالقرب من صيدا بطريقة تضمن إثارة رد فعل من القوى الأكبر، لتفجر بذلك دائرة من العنف الدموي، أدى في نهاية الأمر إلى فرار عشرات الآلاف من المسيحيين، فركثير منهم إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الجنوب، بينما دفعت عمليات القبضة الحديدية التي قادها بيريز عشرات الآلاف من الشيعة إلى الشمال.

وأصبح الادّعاء في الولايات المتحدة هو أن إسرائيل كانت دائمًا تخطط للانسحاب، غير أن الإرهابيين الشيعة كانوا منغمسين فيما هو معتاد من تلذذ عربى بالعنف من أجل العنف عما أرجأ خطة الانسحاب. غير أن الحقيقة كما يراها چيم موير بشكل صحيح «إنها حقيقة تاريخية مؤكدة ذلك أن الإسرائيليين ما كانوا لينسحبوا في ذلك الوقت». وأن مدى الانسحاب سوف تحدده شدة المقاومة.

أوضحت القيادة العليا الإسرائيلية أن ضحايا عمليات القبضة الحديدية كانوا «قرويين إرهابيين»، من ثم فقد تبين من هذا التعليق مقتل ثلاثة عشر قرويًا، وقد لاحظ يوسى أولمرت من معهد شيلوه، معهد إسرائيل للدراسات الاستراتيجية، أن «هؤلاء الإرهابيين يقومون بعملياتهم بدعم من معظم السكان المحليين». وتذمر أحد القادة الإسرائيليين قائلاً بأن «الإرهابي. . له كثير من العيون هنا نظراً لأنه يعيش هنا»، بينما قدم المراسل العسكرى لصحيفة جورسالم پوست وصفاً للمشاكل التي يجابهونها في محاربة «المرتزقة الإرهابيين» أنهم «متعصبون، جميعهم متفان تماماً لنصرة قضيته إلى حد أنهم يعرضون أنفسهم لخطر القتل خلال عملياتهم ضد قوات الدفاع الإسرائيلي»، التي يجب أن «تحافظ على النظام والأمن» في جنوب لبنان المحتل برغم «الثمن الذي سيضطر السكان إلى دفعه» وعبر عن «إعجابه بالطريقة التي تنجز بها القوات الإسرائيلية] عملها».

أوضح ليون وزيلتر الفارق بين «الإرهاب الشيعي» ضد الجيش المحتل والإرهاب الفلسطيني. وكلاهما ينم عن الطبيعة العربية البغيضة، لدى الفلسطينين قتلة يرغبون في المقتل، والشيعة لديهم قتلة يرغبون في الموت «ويدبرون أعمالاً» موحاة من حاجة العالم لمنقذ إلهي (المهدى المنتظر أو المسيح) ولن تجدى أى محاولات سياسية أو ديپلوماسية. (مع أنه ليس هناك أبسط من طرد الجيش المحتل من أرضهم). بل إن «جيشهم السرى» حركة أمل قد «نذرت نفسها» إلى «القضاء على إسرائيل»، منذ أن نشأت الحركة في عام حركة أمل قد «تعدى الروايات التي حيكت عن هاسبارا في إسرائيل.

استخدم المسئولون والمعلقون الأمريكيون نفس مفهوم الإرهاب على نطاق واسع، هكذا تروى الصحافة، دون تعليق، أن قلق وزير الخارجية شولتز حيال «الإرهاب الدولى» أصبح «همه الشاغل» إثر الانفجار الانتحارى الذى تعرضت له مشاة البحرية الأمريكية في لبنان في أكتوبر عام ١٩٨٣م، فقد كانت قوات اعتبرها الكثير من الشعب، وليس بالمستغرب تمامًا، كقوة جيش أجنبي أرسلت لتفرض «النظام الجديد» الذى شرعه العدوان الإسرائيلي. وكتب بارى روبين أن «الهدف الأهم للإرهاب الذى تدعمه سوريا داخل لبنان، هو إجبار القوات الإسرائيلية ومشاة البحرية الأمريكية على الانسحاب»، بينما قامت كلّ من إيران وسوريا بدعم «النشاط الإرهابي» من خلال «جماعات شيعية متطرفة» في جنوب لبنان، كان من أمثلته الهجمات التي شنت على «جيش لبنان الجنوبي المدعوم إسرائيليا». وبالنسبة للمدافع عن إرهاب المدولة، تعد «جيش لبنان الجنوبي المدعوم إسرائيليا». وبالنسبة للمدافع عن إرهاب المدولة، تعد مقاومة الجيش المحتل أو مرتزقته المحليين إرهابًا يستحق انتقامًا قاسيًا. وعلى وتيرة

واحدة يصف توماس فريدمان مراسل صحيفة تايمز في إسرائيل الهجمات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بأنها «هجمات إرهابية» أو «إرهاب انتحاري» فقد كانت، يؤكد لنا، نتاج «مرض نفسي أو حماسة دينية». ويروى كذلك أن المقيمين داخل «الحزام الأمني» الإسرائيلي الذين ينتهكون القواعد التي شرعها المحتلون «قد قتلوا في الحال مع إرجاء التحقيقات، وبعض من أولئك الذين قتلوا كانوا متفرجين أبرياء». بيد أن هذه الممارسة لا تعد إرهاب دولة. ويشير كذلك إلى أن إسرائيل «قد بذلت جهداً كبيراً للحد من تسرب الأخبار خارج المنطقة»، «فلم يسمح للصحفيين تغطية آثار الهجمات الانتحارية ولم يصرح فعليًا بمعلومات عنها». لم تمنع هذه الحقيقة بينه وبين الكتابة بمزيد من الثقة عن الخلفية والأوضاع النفسية واضطرابات أولئك الذين نعتهم المحتلون بصفة «إرهابيين».

وبينما يهنئ ريجان وبيريز بعضهما بعضًا على موقفهما ضد «الإرهاب البغيض» أمام مستمعيهما الذين يبجلونهما، أوردت الصحافة عملاً إرهابيّا آخر وقع في جنوب لبنان، فقد أشارت العناوين الرئيسية في نفس اليوم إلى أن «إرهابيين يقتلون ستة ويدمرون محطة راديو مسيحية تملكها الولايات المتحدة في جنوب لبنان»، ولماذا يدمر إرهابيون لبنانيون «صوت الأمل» الذي يديره المبشرون المسيحيون الأمريكيون؟ سؤال لم يطرح، لكن دعونا نبحث فيه، بغية توضيح مفاهيم الإرهاب والثأر.

أحد الدوافع هو أن المحطة التنطق باسم جيش لبنان الجنوبي، وهو قوة المرتزقة التي زرعتها إسرائيل في جنوب لبنان لإرهاب الشعب المتواجد داخل احزامها الأمني، ويجدر بالملاحظة أيضًا مركز المحطة الواقع بالقرب من قرية الخيّام. والخيّام هذه لها قصة شهيرة في لبنان وإسرائيل إن لم تكن شهيرة في الولايات المتحدة. فقد ألمح زائيف شيف إلى هذه القصة خلال عمليات بيريز التي سماها القبضة الحديدية. لاحظ شيف أن إسرائيل عندما اجتاحت لبنان في عام ١٩٨٢م كانت قرية الخيّام اخاوية من السكان، وبرغم ذلك فإن عدد سكانها الآن يبلغ ٠٠٠، ١٠ وأن مدينة النبطية اللبنانية كان يقطنها ٠٠٠, ٥، وعدد سكانها الآن من و رأوضح شيف أن اللبنانية كان يقطنها ٠٠٠, ٥، وعدد سكانها الآن من و رأوضح شيف أن الفلسطينيين بمهاجمة المستوطنات الإسرائيلية، ذلك سوف يكون مصيرهم إذا سخروا من قوات الدفاع الإسرائيلي، التي كانت تهاجم آنذاك القرى اللبنانية وتقتل المدنيين بشكل عشوائي وتقوم بالتدمير في دفاع ضد «الإهاب [الذي] لم يختف»، حيث كانت بشكل عشوائي وتقوم بالتدمير في دفاع ضد «الإهاب [الذي] لم يختف»، حيث كانت العارات تقع يوميًا على الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان».

وبالنسبة إلى اللبنانيين الموجه إليهم التحذير، وبالنسبة إلى الإسرائيليين - أو على الأقل بعض منهم - لم يكن شيف بحاجة إلى تفسير سبب انخفاض عدد سكان مدينة النبطية إلى ٥٠٠٥، وخلو قرية الخيام من سكانها بحلول عام ١٩٨٢م. فقد دفع القصف الإرهابي الإسرائيلي منذ أوائل السبعينيات سكان الخيام إلى الخروج من قريتهم وأودى بحياة المئات. وقُتلت الحفنة المتبقية من سكان الخيام خلال اجتياح لبنان عام ١٩٧٨م، تحت مرأى من لواء الجولان المتميز، على يد ميليشيا حداد الموالية لإسرائيل، والتي «نجحت في إقامة سلام نسبي في المنطقة، ومنع عودة إرهابيي منظمة التحرير الفلسطينية». هكذا شرح رجل السلام.

تعد الخيَّام أيضًا موقع (سجن سرى) تديره (إسرائيل والمليشيات المحلية الموالية لها في جنوب لبنَّان . . حيثٌ وُضع المحتجزون تحت ظروف مربعة ، وخضعوا إلى الضرب والتعذيب بالصدمات الكهربانية، طبقًا لنزلاء سابقين ومستولى الإغاثة الدولية في المنطقة). وذكر تقرير للصليب الأحسر أن «الإسرائيليين كانوا يديرون المركزا، ورفضت قوات الدفاع الإسرائيلي السماح له بالدخول. وفي تأكيد منه على هذه التقارير، يُردف هورويتز قائلاً بأن إسرائيل قد تعلمت «الدرس، ، لذا فقد رتبت أن تتولى مرتزقة جيش لبنان التابعة لها إدارة غرفة التعذيب في الخيَّام، كي تشيح بالنقد عنها. ولم تحظ تقارير التعذيب المطولة لأسرى سابقين باهتمام في الولايات المتحدة، غير أنها حظيت به في أماكن أخرى . ويرى بول كيسلر (من كلية فرنسا، وواحد من مؤسسى لجنة الأطباء الفرنسية المعنية باليهود السوڤييت) مستنداً إلى هذا الدليل، أن معظم السجناء «قد قبض عليهم كمشتبه فيهم خلال عمليات البحث، أو أنهم كانوا قرويين قبض عليهم لرفضهم التعاون مع قوة الاحتلال، وبشكل خاص، لرفضهم الانضمام إلى «ميليشيا جيش لبنان الجنوبي» التي تقودها إسرائيل، ولم يُعَاض أحِد منهم أو يُحاكم، وبرغم ذلك فقد احتجز البعض منهم لأكثر من عام. وكانت الخيَّام هي المركز الرئيسي، غير أنها لم تكن المركز الوحيد. ويستمر كيسلر في روايته «حول عمليات التعذيب النظامية التي يقوم بها حرس جيش لبنان الجنوبي الذي يدير السجون بتوجيه من الضباط الإسرائيليين. .

قد يكون هناك الكثير يبقى ذكره، خلال تلك الفترة، حول الهجوم الإرهابي الذي شنه «متعصبون» على الخيَّام في السابع عشر من أكتوبر عام ١٩٨٥م. ليت أموراً مثل هذه تعد ملائمة لأن تصبح جزءاً من ذاكرة التاريخ بجانب أعمال إرهاب أخرى ذات نفع أيديولوچي عظيم. عن النبطية أيضاً هناك قصص أخرى تستحق أن تحكى. فقد قام اثنان من مراسلى صحيفة جورسالم پوست عن كانوا يطوفون جنوب لبنان في محاولة للتنقيب عن دليل على إرهاب منظمة التحرير الفلسطينية والأعمال الوحشية، برغم وجود دليل قوى على الإرهاب الإسرائيلي وآثاره، فرار ٠٠٠ ، ٥ من سكانها الذين يبلغ عددهم ٢٠٠، ٢٠ نسمة. فقد كان الفرار «على الأغلب بسبب الخوف من قصف المدافع [الإسرائيلية]» أحد أعمال القصف هذه وقع في الرابع من نوڤمبر عام ١٩٧٧م، حيث وقعت النبطية «تحت قصف مدفعي ثقيل من مواقع مارونية لبنانية [تدعمها إسرائيل]، وكذلك من بطاريات إسرائيلية على جانبي الحدود ومن بعض النقاط الإسرائيلية القوية الست داخل الجنوب، واستمرت الهجمات إلى اليوم التالي وأسفرت عن مقتل ثلاث نساء بالإضافة إلى خسائر أخرى. وفي السادس من نوڤمبر أطلقت فتح صاروخين أسفرا عن مقتل إسرائيليين في ناهاريا، عما أشعل معركة بالمدفعية، ووقع هجوم صاروخي ثان أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد، ثم وقعت الغارات الإسرائيلية التي قتل فيها حوالي ٧٠ شخصا كان معظمهم من اللبنانين».

وذكر الرئيس المصرى السادات بأن هذا التبادل الذي كانت إسرائيل البادئة فيه، كان الدافع وراء عرضه لزيارة القدس التي جاءت بعد عدة أيام.

دخلت هذه الأحداث ذاكرة التاريخ بشكل مختلف، ليس في الصحافة فقط، بل في الثقافة أيضاً. «ففي محاولة لإعاقة الحركة التي تدعو إلى إقامة مؤتمر سلام» كتب إدوارد هالي (دون استناد إلى دليل) قائلاً: «لقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بإطلاق صواريخ كاتيوشا على قرية نهاريا الواقعة شمال إسرائيل في السادس والثامن من نوقمبر، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص» وتحريك «الانتقام الإسرائيلي المحتم» في التاسع من نوقمبر، والذي سقط فيه من القتلى أكثر من مائة شخص في هجمات «داخل وحول صور ومدينتين صغيرتين تقعان في الجنوب».

وكما هى القاعدة فى التاريخ المنقح، يلعب الفلسطينيون دور الإرهابين، ويلعب الإسرائيليون دور المنتقمين الذين يأخذون بالثار، يثار وربما بقسوة كبيرة. أما فى عالم الواقع فتختلف الحقيقة كثيراً، وتلك مسألة ليس لها أدنى أهمية فى دراسة الإرهاب فى الشرق الأوسط.

نادراً ما أشارت الصحافة الغربية إلى مأساة نبطية، وبرغم ذلك فهناك بعض الاستثناءات. ففي الثاني من ديسمبر عام ١٩٧٥م وقعت إحدى الهجمات الإسرائيلية، حيث قامت القوات الجوية الإسرائيلية بقصف المدينة وقتل العشرات من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين باستخدام أسلحة مضادة للأفراد وقنابل وصواريخ. وتعد هذه الغارة غير عادية، ذلك أن الصحافة أوردتها دون أن تثير اهتماماً أو قلقاً؛ ربما لأنها بدت «ثاراً»، فقد كانت ثاراً تجاه مجلس الأمن الذي وافق على تخصيص جلسة لمناقشة مقترحات سلام دعمتها سوريا والأردن ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية.

استمرت وتكررت القصة مع تغيير طفيف. ففي أوائل عام ١٩٨٦م، وبينما كانت أنظار العالم متجهة في هلع نحو الإرهابيين المختلين في العالم العربي، أوردت الصحافة أن مدافع الدبابات الإسرائيلية قد صبت وابلها على قرية صريفا بجنوب لبنان، حيث استهدفت ثلاثين منزلاً كانت قوات الدفاع الإسرائيلي قد ادعت أنها تعرضت لإطلاق نار منها بواسطة (إرهابيين مسلحين) كانوا يقاومون عملياتها في خلال ما وصفته بأنه بحث عن جنديين إسرائيليين تم «اختطافهما» داخل «الحزام الأمنى" الإسرائيلي في لبنان. واستبعد التقرير الذي أعدته قوات الأم المتحدة لحفظ السلام من الصحافة الأمريكية بشكل كبير. يشير التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية قد «فقدت صوابها بالفعل» خلال هذه العمليات، حيث قامت بإغلاق قرى بأكملها، ومنعت قوات الأم المتحدة من إرسال الماء واللبن والبرتقال إلى القرى التي كنت تخضع لـ ٤ عمليات استجواب، \_ أي عمليات تعذيب وحشية للرجال والنساء على يد قوات إسرائيلية ومرتزقتها المحلية، مع تأهب من قوات الدفاع الإسرائيلي. رحلت قوات الدفاع الإسرائيلي آنذاك وأخذت معها الكثير من القرويين بما في ذلك النساء الحوامل، نقل البعض منهم إلى إسرائيل في انتهاك آخر للقانون الدولي، وقامت بتدمير المنازل ونهب وهدم الأخرى منها، بينما صرح شمعون بيريز بأن بحث إسرائيل عن الجنود المختطفين يعبر عن موقفنا تجاه قيمة الحياة الإنسانية ومنزلتها .

وعقب شهر واحد، أفاد راديو لبنان، في الرابع والعشرين من شهر مارس: «أن قوات إسرائيلية، إما كانت قوات الدفاع الإسرائيلي أو مرتزقة جيش لبنان الجنوبي، قد قامت بقصف نبطية، هما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين وعشرين، حيث ضربت القذائف السوق التجاري وسط المدينة عند مطلع النهار حيث يحتشد العامة للتسوق». وقد زعم بأن الهجوم كان ثأرًا لهجمة شنت على قوات المرتزقة الموالية لإسرائيل في جنوب لبنان. أقسم أحد زعماء حركة أمل الشيعية بأن «المستوطنات والمنشآت الإسرائيلية لن تكون بمنأى عن ضربات المقاومة». وفي السابع والعشرين من

مارس، ضرب صاروخ كاتيوشا فناء مدرسة تقع شمالى إسرائيل أدى إلى إصابة خمسة أشخاص وتحريك هجوم إسرائيلى على مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع قرب صيدا، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وجرح اثنين وعشرين، بينما صرح قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية عبر راديو جيش إسرائيل، بأن قوات الدفاع الإسرائيلي لم تحدد ما إذا كان الصاروخ قد أطلقته عصابات شيعية أم أن عصابات فلسطينية هي التي قامت بإطلاقه. وفي السابع من شهر إبريل، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف نفس المخيمات وقرية مجاورة مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة عشرين بادعاء أن الإرهابيين قد انطلقوا منها بنية قتل مواطنين إسرائيليين.

ومن كل هذه الأحداث، نال الهجوم الصاروخي الذي وقع على شمال إسرائيل تعطية تليفزيونية غاصبة وحنقًا عامًا على «الإرهاب»، وبرغم ذلك فقد أغلق الباب على هذا الموضوع إلى حدما، نظرًا للهستيريا الكبيرة التي أثيرت أنذاك حول «اجتياح» نيكاراجوا للهندوراس، حيث مارس جيش نيكاراجوا حقه المشروع في عمل عسكري ليخرج من أرضه عصابات إرهابية كان قوادها الأمريكيون قد أرسلوها في عرض للقوة قبيل تصويت مجلس الشيوخ على تقديم المساعدات إلى الكونترا. ويشير ذلك إلى أن القضية الخطيرة فقط التي تخضع للنقاش والجدال هي ما إذا كان جيش الوكالة بمقدوره تحقيق الأهداف التي أوكلها إليه سيده. وعلى النقيض من ذلك، لم تكن إسرائيل تمارس حقًّا مشروعًا في عمل عسكري بقصفها للمدن ومخيمات اللاجئين، ولا تقع مطلقًا أعمال الإرهاب الجماعي التي تقوم بها ولا عدوانها السافر على لبنان تحت هذا المفهوم. ولكن بوصفها دولة عميلة، ترث إسرائيل من الإمبراطور حق الإرهاب والتعذيب والعدوان. ونيكاراجوا بوصفها عدوة تفتقر بوضوح إلى الحق في الدفاع عن أرضها ضد إرهاب دولي أمريكي. وبناء على ذلك، فإنه من الطبيعي وجوب تجاهل أعمال إسرائيل أو صرفها عن النظر، لأنها ثأر مشروع، في الوقت الذي شجب فيه الكونجرس، «الماركسيين اللينينين النيكاراجويين» لهذا الدليل الجديد على التهديد الذي يفرضونه على سلام واستقرار المنطقة.

قُدم أيضاً الاجتياح الإسرائيلي للبنان في يونيو عام ١٩٨٢م بصورة منقحة على نحو ملائم. فقد كتب شمعون بيريز أن عملية «سلام الجليل» قد شنت «لضمان عدم تعرض الجليل مرة أخرى إلى قصف بصواريخ كاتيوشا»، وأوضح إيريك برايندل أن «الهدف الأساسي للاجتياح الإسرائيلي في عام ١٩٨٢م» كان بلا ريب «حماية منطقة الجليل..

من هجمات صواريخ الكاتيوشا والقصف الآخر القادم من لبنان»، وتخبرنا صفحات الأخبار لصحيفة تايمز بأن الاجتياح قد بدأ «إثر هجمات شنتها عصابات منظمة التحرير الفلسطينية على مستوطنات شمال إسرائيل»، وبأن (دون تعليق) القادة الإسرائيلين «قد أشاروا إلى أنهم كانوا يرغبون في وضع نهاية للهجمات المدفعية والصاروخية التي تقع على الحدود الشمالية لإسرائيل»، وهو العمل الذي «تحقق خلال الثلاث سنوات التي قضاها الجيش الإسرائيلي في لبنان».

وأضاف هنري كام أن «أهل كيريات شيمونا لم يناموا في ملاجئ القنابل ولم يشعر الآباء بالقلق على أطف الهم عند ذهابهم إلى المدارس أو إلى اللعب لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. ولم تسقط صواريخ الكاتيوشا السوڤييتية الصنع التي ضربت هذه المدينة التي تقع بالقرب من الحدود اللبنانية لعدة سنوات على فترات عشوائية، منذ أن قامت إسرائيل باجتياح لبنان في يونيو عام ١٩٨٢م، ويرى توماس فريدمان أن المجتمع الإسرائيلي سوف يغضب إذا ما سقطت الصواريخ مجدداً على الحدود الشمالية لإسسرائيل بعبد كل منا أنفق في لبنان، د. . . في الوقت الراهن توقف سيقسوط الصواريخ على شمال إسرائيل . . وإذا ما بدأت مجدداً هجمات كبيرة على الحدود الشمالية لإسرائيل فإن الأقلية [التي تفضل بقاء الجيش في لبنان] قد تتحول إلى أغلبية». «تمت عملية سلام الجليل-الاجتياح الإسرائيلي للبنان-في المقام الأول لحماية السكان المدنيين من المدافع الفلسطينية، هكذا يقرر فريدمان في واحدة من القصص العديدة المعنية بالإنسان في كفاح الإسرائيليين المعذبين. وتدافع الشخصيات السياسية عن نفس المعتقد باستمرار . كتب زبينيو بريزنيسكي أن (زيادة التواجد العسكري السوري واستغلال منظمة التحرير الفلسطينية للبنان للإغارة على إسرائيل، قد عجلا من الاجتياح الإسرائيلي [لعام ١٩٨٢م]، ويدعونا رونالد ريجان، في إبداء آخر لجبن الأخلاق، إلى أن (نتذكر أن إسرائيل كان عليها\_عندما بدأ كل ذلك [الاجتياح]، نظراً لانتهاكات وقعت على حدودها الشمالية من قبل الفلسطينيين، ومنظمة التحرير الفلسطينية \_أن تجتاز الطريق إلى بيروت، ، حيث كان هناك (عشرة آلاف فلسطيني[أ] جلبوا الدمار على بيروت، وليس المعتدين الذين كان يدعمهم.

تساعد هذه الروايات وعدد آخر لا يحصى، يحتوى الكثير منها على وصف دقيق للعذاب الذى حل بأهل الجليل الذين خضعوا إلى قصف الكاتيوشا العشوائي، في خلق الصورة المعتمدة للمتعصبين الفلسطينيين المجهزين بأسلحة سوڤييتية، وهم عنصر رئيسى لشبكة الإرهاب الدولى ذات القاعدة الروسية، مما دفع إسرائيل إلى اقتحام وضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وأهداف أخرى، مثلما كانت أى دولة ستفعل للدفاع عن شعبها من هجوم إرهابي عديم الرحمة.

يختلف عالم الواقع، مرة أخرى. فقد كتب ديڤيد شپلر أن «خلال الأربع سنوات التى تفصل بين الاجتياح الإسرائيلى الأول لجنوب لبنان في عام ١٩٧٨م واجتياح السادس من يونيو عام ١٩٨٢م، قتل إجمالى ٢٩ شخصًا في شمال إسرائيل خلال كافة أشكال الهجمات التى جاءت من لبنان بما في ذلك من قصف وعمليات تسلل عبر الحدود من قبل إرهابيين، غير أن «الحدود كانت هادئة» لمدة عام قبل اجتياح عام الحدود من قبل اجتياح عام الوقت الذي تراجعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية عن عمليات التسلل عبر الحدود الوقت الذي تراجعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية عن عمليات التسلل عبر الحدود الإرهاب الإسرائيلي الم تكن الحدود هادئة، حيث استمر الإرهاب الإسرائيلي الم تكن الحدود هادئة، حيث استمر الإرهاب المسطلحات العنصرية للخطاب الأمريكي مرة ثانية. بالإضافة إلى ذلك لم يُشر شپلر وكذلك أقرانه، إلى أنه في الوقت الذي قتل فيه تسع وعشرون شخصًا شمالي إسرائيل من جراء عمليات القصف الإسرائيلية في لبنان، ولم يُشر إلى ذلك في الولايات المتحدة، وفي الأوقات النادرة أشير إليه بوصفه وعملاً ماك.

تعد أعمال القصف التي وقعت منذ عام ١٩٧٨ م عنصراً رئيسياً في «عملية سلام» كامب ديڤيد التي، تكهن بأنها، أطلقت يد إسرائيل في مد سيطرتها وقمعها في الأراضي المحتلة، في الوقت الذي كانت تشن فيه هجوماً على جارتها الشمالية بهدف الحصول على زيادة سريعة في الدعم العسكرى الأمريكي مع خروج العائق العربي الرئيسي (مصر) من الصراع في ذلك الوقت. ويرى ويليام كوانت أن «خطة عملية اجتياح لبنان سعياً وراء منظمة التحرير الفلسطينية [في ١٩٨١ إلى ١٩٨٢ م] يبدو أنها قد تزامنت مع التوصل إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية». ويجدر بالذكر أن الصحفيين الأمريكيين الأكفاء قد فطنوا إلى المغزى الحقيقي لاتفاقات كامب ديڤيد، برغم عدم الإفصاح عنه كلية داخل الولايات المتحدة، منذ ذلك الوقت وصاعداً. وهكذا ففي إحدى المقابلات التي أجريت معه في إسرائيل، أشار ديڤيد شپلر إلى أنه وهكذا ففي إحدى المقابلات التي أجريت معه في إسرائيل، أشار ديڤيد شپلر إلى أنه وبالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، يبدو لي أن معاهدة السلام قد أحدت الموقف للحرب

فى لبنان، ومع خروج مصر من وضع المواجهة، شعرت إسرائيل بالحرية فى بده حرب على لبنان، وهو شىء ربحا ما كانت لتجرؤ على فعله قبل معاهدة السلام.. ومن السخرية أن حرب لبنان ما كانت لتقع بدون معاهدة السلام، إنها ليست سخرية بل هى جزء جوهرى فى العملية. وعلى حد علمى، لم يكتب شپلر ذلك فى صحيفة تايز خلال الخمس سنوات التى قضاها كمراسل للصحيفة فى إسرائيل وانتهت فى يونيو عام ١٩٨٤م، أو فى وقت لاحق لهذا التاريخ.

أردف شپلر قائلاً: «أعتقد بأنه ما كانت لتحدث مثل هذه المعارضة الكبيرة للحرب بين الإسرائيليين ما لم توجد مثل تلك المعاهدة للسلام»، ونظراً لتواجده في إسرائيل خلال ذلك الوقت، لم يفشل شپلر في التوصل إلى أن «المعارضة الكبيرة للحرب» هي اصطناع دعائي لاحق أعد للحفاظ على صورة «إسرائيل الجميلة». فالمعارضة كانت بالفعل ضعيفة، إلى أن وقعت مذبحتا صبرا وشتيلا تلو الحرب (عندما هجر المؤيدون للحرب في الولايات المتحدة المركب الغارقة، وصنعوا تاريخًا مخادعًا «للمعارضة المبكرة» مثلما حدث في مسألة حرب الهند الصينية) ثم بعد ازدياد تكاليف الاحتلال.

وبالانتقال إلى عالم الواقع، يؤخذ في الاعتبار أولاً الخلفية المباشرة لعملية «سلام الجليل». فقد التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بوقف إطلاق النار المرتب أمريكيا في يوليو عام ١٩٨١م برغم المحاولات الإسرائيلية المتكررة لإثارة عمل ما يستخدم كذريعة لعملية الاجتياح المخطط لها. اشتملت على قصف وقع في أواخر شهر أبريل عام ١٩٨٢م أسفر عن مقتل ٢٤ شخصًا، وإغراق قوارب صيد. . إلخ . والتوقعات الوحيدة كانت عبارة عن ثأر خفيف وقع في شهر مايو عقب القصف الإسرائيلي، ورد فعل على القصف الإسرائيلي الثقيل والهجمات الأرضية التي وقعت في لبنان في شهر يونيو، حيث سقط فيها العديد من القتلي المدنيين. فقد كانت هذه الهجمات الإسرائيلي في لندن على يد «أبو نضال» وهو الإسرائيلية «ثأراً» لمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن على يد «أبو نضال» وهو العدو اللدود لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي لم يكن له مكتب في لبنان ومرة أخرى، قصة «الثار» المألوفة. فقد كانت محاولة الاغتيال هذه هي الذريعة التي استخدمت للاجتياح الذي خطط له طويلاً.

تطالعنا صحيفة نيوريپابليك بأن نجاحات مفاوض الأم المتحدة برايان أوركهارت «كانت نجاحات بسيطة، ومنسية إلى حدما، مثل مفاوضة لوقف إطلاق نار فلسطيني في جنوب لبنان عام ١٩٨١م على سبيل المثال»، فإن رغبة صحف الفريق المتشدد في

«نسيان» الحقائق ليس بالمستغرب، غير أن انتشار زلات موائمة كزلات الذاكرة هذه لهو أمر جدير بالملاحظة.

اتبعت أحداث شهر يوليو عام ١٩٨١م نفس النمط كثيراً. ففى الثامن والعشرين من شهر مايو، كتب زائيف شيف وإيهود ياأرى، أن رئيس الوزراء مناحم بيجن ورئيس هيئة الأركان رفائيل إيتان اقد خطا خطوة أخرى قد تضع دولتهما بشكل كبير على مشارف حرب على لبنان، بعمل أعد بشكل أساسى لتحقيق هذه الغاية، أى أنهما قد قاما بخرق وقف إطلاق النار، وذلك بقصف المراكز منظمة التحرير الفلسطينية (مصطلح يستخدم عادة في الإشارة إلى ضحايا القصف الإسرائيلي، أيّا كانت هذه الضحايا) في جنوب لبنان. واستمرت الهجمات من البر والبحر حتى الثالث من يونيو، يتابع شيف وياأرى ابينما قام الفلسطينيون بالرد بحدر شديد خشية أن يؤدى رد فعل قوى إلى تحريك عملية أرضية إسرائيلية ساحقة، وطبق مجدداً وقف لإطلاق النار خرقته إسرائيل مرة ثانية في العاشر من شهر يوليو بعمليات قصف جديدة. وفي هذه المرة كان هناك رد فعل فلسطيني بهجمات صاروخية أفزعت الجليل الشمالية، وأتبعها قصف إسرائيلي ثقيل لبيروت والأهداف مدنية أخرى. وفي خلال ذلك الوقت أعلن وقف لإطلاق النار في الرابع والعشرين من شهر يوليو، مع سقوط حوالي 200 عربي جميعهم تقريباً من المدنيين اللبنانين وستة إسرائيليين.

من كل هذه القصة، ذكر فقط العذاب الذى تعرضت له الجليل الشمالية التي خضعت لقصف عشوائى بالكاتيوشا، قام به إرهابيو منظمة التحرير الفلسطينية، عما دفع إسرائيل فى نهاية الأمر إلى الثار باجتياحها للبنان فى يونيو عام ١٩٨٢م. وتعد هذه حقيقة، فى بعض الأحيان، حتى لدى الصحفيين الجادين الذين ليس لهم قنوات اتصال مع الدعاية الرسمية. فقد كتب إدوارد والش أن «الهجمات الصاروخية المتكررة التى وقعت عام ١٩٨١م قد وضعت [كيريات شيمونا] تحت الحصار مجدداً»، ووصف وضع «الآباء المذهولين» والإرهاب الذى نتج عن «قصف المدفعية والصواريخ المنطلقة من القواعد الفلسطينية القريبة»، دون إشارة أخرى إلى ما كان يحدث. وكتب كيرتس ويلكى، أحد أكثر الصحفيين الأمريكيين فى الشرق الأوسط تدقيقًا وإدراكًا، أن كيريات شيمونا «وقعت تحت نيران مدمرة انطلقت من قوات منظمة المتحرير الفلسطينية

فى عام ١٩٨١م، فوابل صواريخ الكاتيوشا السوڤييتية الصنع، كان كثيفًا إلى درجة أن أولئك المقيمين الذين لم يفروا كان مضطرين إلى قضاء ثمانية أيام وليال متعاقبة فى ملاجئ القنابل». ومرة ثانية دون إشارة إلى دوافع هذه «النار المدمرة»، أو إلى الوضع فى بيروت أو إلى المناطق المدنية الأخرى، حيث قتل المثات خلال القصف الإسرائيلى المدمر.

يقدم المثال رؤية أعمق عن مفاهيم «الإرهاب» و «الثأر»، كما أولت داخل النظام الأيديولوچي الأمريكي. وكذلك في الافتراضات التي تستثني، كنتيجة طبيعية، معاناة الضحايا الرئيسيين، وذلك للأسباب المعتادة.

إن القصة الرسمية التى تشير إلى أن «الهجمات الصاروخية والمدفعية على الحدود الشمالية لإسرائيل» قد توقفت بفضل عملية «سلام الجليل» هى قصة مخادعة على نحو مضاعف. أولا: فالحدود كانت «مستقرة» لمدة عام قبيل الاجتياح، باستثناء الهجمات والتحرشات الإرهابية الإسرائيلية، وكانت الهجمات الصاروخية الكبيرة، التى وقعت فى شهر يوليو عام ١٩٨١م، عبارة عن رد فعل على الإرهاب الإسرائيلي الذى جنى فى هذه الحادثة وحدها من الأرواح حوالى مائة ضعف ما جناه رد فعل منظمة التحرير الفلسطينية. وثانيًا: فى تباين صارخ مع الفترة السابقة، فقد بدأت الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل عقب انتهاء الاجتياح واستمرت منذ أوائل عام ١٩٨٣م. وذكرت مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين المنشقين أنه خلال أسبوعين من شهر سبتمبر عام ١٩٨٥م، أطلق على الجليل أربعة عشر صاروخياً. إضافة إلى ذلك، ازدادت «الهجمات الإرهابية» بنسبة • ٥ بالمائة داخل الضفة الغربية فى خلال الأشهر التى تلت الحرب، وإزدادت إلى • ٧ بالمائة بنهاية عام ١٩٨٣م منذ الحرب على لبنان، وأصبحت عثل تهديداً خطيراً بحلول عام ١٩٨٥م، فلم تكن نتيجة مستغربة لأعمال وحشية ولتدمير للمجتمع المدنى والنظام السياسي للفلسطينين.

لم يكن التهديد الذى تعرضت له الجليل الشمالية هو الدافع الحقيقى وراء اجتياح عام ١٩٨٢م، كما يذكر التاريخ المنقح بل العكس كما أعرب الاختصاصى الإسرائيلى القيادى فى شئون الفلسطينيين، البروفيسور يهوشوا پوراث بالجامعة العبرية (وهو أحد «المعتدلين» فى الحوار الإسرائيلى ومؤيد لفكرة حزب العمل فى «الحل الأردنى»

للفلسطينين) عقب شن الغزو بشكل مقبول ظاهريّا. يشير پوراث إلى أن قرار الاجتياح وقد نبع من حقيقة أن وقف إطلاق النار قدتم الالتزام به، حيث كان ذلك يمثل «كارثة حقيقية» إلى الحكومة الإسرائيلية؛ نظرًا لأنه كان يهدد سياسة التملص من تسوية سياسية. «فأمل الحكومة»، يستطرد پوراث، «أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية المضروبة، والتى تنقصها الإمكانيات التنظيمية، والقاعدة الأرضية التى تعمل منها، فتقوم بتفجيرات في كافة أنحاء العالم واختطاف الطائرات وقتل كثير من الإسرائيليين»، وبذلك «تخسر جزءًا من الشرعية الدولية التى حصلت عليها» و«نستأصل خطر» إجراء مفاوضات مع ممثلين فلسطينيين، مما قد يهدد سياسة \_يشترك فيها الحزبان الكبيران \_الحفاظ على سيطرة قوية على الأراضى المحتلة.

يشير افتراض القيادة الإسرائيلية الذى يبدو معقولاً إلى أن أولئك الذين يُصيغون الرأى العام داخل الولايات المتحدة ـ الدولة الوحيدة التى تأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل قد اختارت أن تصبح دولة مرتزقة تعمل على خدمة مصالح عائلها ـ بالمقدور الاعتماد عليهم لطمس التاريخ الحقيقي وتصوير الأعمال الإرهابية، التى نتجت عن العدوان الإسرائيلي، الفظائع بأنها أعمال عنف عشوائية، يمكن عزوها إلى عيوب في الثقافة والشخصية العربية، إن لم تكن نقصًا راديكاليًّا. ويستكمل التعليق الأمريكي التابع التشخيصات، بانقلاب دعائي مناسب لإرهاب الدولة، في القدس وواشنطن.

أدركت إسرائيل - تمامًا - النقاط الأساسية . فقد صرح رئيس الوزراء إسحاق شامير على شاشات التلفزة ، بأن إسرائيل قد دخلت في حرب بسبب وجود «خطر كبير . . ليس كبيرًا بالقدر العسكرى ، بقدر ما هو كبير سياسيًّا » ، مما حث الهجاء الإسرائيلي البارع بي مايكل على أن يكتب «لقد مات العذر الواهي المتعلق بالخطر العسكرى ، أو الخطر الجليلي » حالما قمنا «بإزاحة الخطر السياسي » بالمبادرة بالضرب ، والآن «شكراً لله لم يعد هناك ما نتحدث معه » . وعلق الكاتب أرون باكار قائلاً : «إنه لمن السهل فهم وضع القيادة الإسرائيلية . فقد اتهم عرفات بالتحرك باستمرار نحو نوع ما من التسوية السياسية مع إسرائيل » و«من وجهة نظر الإدارة الإسرائيلية ، يعد ذلك أسوأ تهديد عكن » \_ يشمل ذلك حزب العمل وكذلك الليكود .

ويرى الصحفى/ المؤرخ بينى موريس أن «منظمة التحرير الفلسطينية قد أوقفت نيرانها على طول الحدود الشمالية لمدة عام كامل. ومنعتها بشكل كامل في عدة مناسبات عن الرد على الأعمال الإسرائيلية (التي أعدت بشكل خاص لاستدراج نيران منظمة التحرير الفلسطينية). وبالنسبة للضباط الكبار في قوات جيش الدفاع، يستطرد موريس، «تأسست حتمية الحرب على منظمة التحرير الفلسطينية لأنها تمثل تهديداً سياسيا لإسرائيل ولسيطرة إسرائيل على الأراضى المحتلة، حيث إن «آمال الفلسطينيين داخل وخارج الأراضى المحتلة لتحقيق طموحات وطنية قد اعتمدت على وتدور في فلك منظمة التحرير الفلسطينية، وكأى معلق سوى، يسخر موريس من الحديث الهستيرى حول الأسلحة المستولى عليها والتهديد العسكرى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتنبأ بأن «شيعة غرب بيروت، كثيراً منهم كانوا لاجئين من عمليات الفلسطينية، ويتنبأ بأن «شيعة غرب بيروت، كثيراً منهم كانوا لاجئين من عمليات القصف الإسرائيلي السابقة لجنوب لبنان في السبعينيات، قد يتذكرون لأمد طويل حصار يونيو - أغسطس [۱۹۸۲] الذي فرضته قوات جيش الدفاع» مع ترديدات طويلة الأجل عن «إرهاب شيعي ضد أهداف إسرائيلية».

وعلى جانب اليمين، أشار إيهود أولمرت عضو الكنيست الذى ينتمى إلى الليكود إلى أن «الخطر الذى فرضته منظمة التحرير الفلسطينية على إسرائيل لا يكمن فى تطرفه، بل يكمن فى اعتداله الزائف، الذى استطاع عرفات أن يعرضه دون أن يُغفل هدفه الأساسى مطلقا، وهو القضاء على إسرائيل» (حقيقة تقبل الإثبات على شاكلة هدف ديڤيد بن جوريون، عندما كان على رأس الحكم، لم يغفل مطلقا هدفه الأساسى في التوسع إلى «حدود الطموحات الصهيونية» لتشمل جزءاً كبيراً من اللول المحيطة، في التوسع إلى «حدود الطموحات الصهيونية» لتشمل جزءاً كبيراً من اللول المحيطة، وفي بعض الأحيان «الحدود التوراتية» من النيل إلى العراق، في حين يُمكن نقل السكان الأصليين بطريقة ما). وذكر البروفيسور مناحم ملسون مدير الفلفة الغربية الأسبق أن «من الخطأ الاعتقاد بأن التهديد الذى تمثله منظمة التحرير الفلسطينية للإسرائيل هو من النوع العسيساسى الأيديولوجى»، وقبيل الاجتياح أوضع آرييل شارون وزير الدفاع أن «الاستقرار في الفيفة الغربية على بنان»، وفيما بعد الفيفة الغربية، يستلزم «القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان»، وفيما بعد على رفيقه اليمينى المتطرف رفائيل إيتان رئيس هيئة الأركان بأن الحرب كانت نجاحًا على حيث إنها أضعفت كثيراً «الوضع السياسى» لمنظمة التحرير الفلسطينية و«كفاح المنظمة على حيث إنها أضعفت كثيراً «الوضع السياسى» لمنظمة التحرير الفلسطينية و«كفاح المنظمة على حيث إنها أضعفت كثيراً «الوضع السياسى» لمنظمة التحرير الفلسطينية ووكفاح المنظمة حيث إنها أضعفت كثيراً «الوضع السياسى» لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما على حيث إنها أضعفت كثيراً «الوضع السياسى» لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما المنظمة التحرير الفلسطينية وهما المنظمة التحرير الفلسطينية وهما المنظمة التحرير الفلسطينية وهما المنظمة التحرير الفلسطينية والمخلول المنظمة التحرير الفلسطينية والمفاح المنظمة التحرير الفلسطينية والمفاح المنظمة التحرير الفلية المنظمة المنظمة التحرير الفلسطينية والمفاع المنظمة المنظمة التحرير الفلية المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المنظمة المنظمة المنطبة المنظمة المنظمة المنطبة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المنطبة المنظمة المنطبة الفلية المنطبة المنظمة المنطبة المنظمة المنطبة المن

لإقامة دولة فلسطينية ، بينما أكدت على قدرة إسرائيل «في إحباط أى هدف مماثل». وفي تعليقه على مثل هذه التصريحات، يرى المؤرخ العسكرى الإسرائيلي يورى ميلشتين (أحد المؤيدين لفكرة حزب العمل في «الحل الأردني») أن أحد أهداف الاجتياح في مفهوم شارون \_ إيتان كان «وضع نظام جديد في لبنان والشرق الأوسط» لدفع العملية الساداتية (۱) في الكثير من الدول العربية «لضمان ضم جوديا وساماريا [الضفة الغربية] إلى دولة إسرائيل» و «ربما للتوصل لحل للمشكلة الفلسطينية».

كتب عضو الكنيست أمنون روبنشتين الذى لقى استحسانًا كبيرًا داخل الولايات المتحدة لموقف الليبرالى الحمائمى أنه برغم الالتزام بوقف إطلاق النار «تقريبًا» (يصف بذلك التزام منظمة التحرير الفلسطينية ولا يعنى به التزام إسرائيل) إلا أن اجتياح لبنان كان «له مبرراته»، نظرًا لتهديد كامن وليس لتهديد عسكرى فعلى، فالأسلحة والذخائر المرجودة في لبنان كانت بقصد الاستخدام ضد إسرائيل في نهاية الأمر. تفكر في المعانى المتضمنة لهذه الحجة في سياقات أخرى حتى وإن أخذنا على محمل جاد المزاعم حول التهديد العسكرى الكامن الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية لإسرائيل.

يلاحظ أن روبنشتين قد استبق المعتقد الرائع الذي أعلنته إدارة ريجان لتبرر قصفها للبيا في إبريل عام ١٩٨٦م في «دفاع عن النفس ضد هجوم مستقبلي»، والذي سنعرج عليه في الفصل التالي.

يسلم المؤيدون الأمريكيون للأعمال الوحشية الإسرائيلية بنفس الحقائق من وقت لآخر. فقبيل الاجتياح، حث محرر صحيفة نيوريبابليك مارتن پيريتز محاكبًا شارون وإيتان إسرائيل على أن تقوم بواجبها، وأن تدبر لمنظمة التحرير الفلسطينية «هزيمة عسكرية أبدية» داخل لبنان، بحيث «تكشف للفلسطينيين في الضفة الغربية أن كفاحهم لإقامة دولة مستقلة قد تكبد نكسة لسنوات طويلة» لكى «يتحول الفلسطينيون إلى أمة أخرى محطمة كالأكراد والأفغان»، وأوضح الاشتراكي الديمقراطي مايكل والزرالذي يرى أن الحل للعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل أيضًا يكمن في ضم هذه «الفئة القليلة الأهمية داخل الأمة» في صحيفة نيوريبابليك عقب الحرب، حيث قال «أرحب بالتأكيد بالهزيمة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعتقد أن العملية

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الرئيس الراحل السادات، رحمه الله المترجم.

العسكرية المحدودة التي كانت ضرورية لإنزال تلك الهزيمة يمكن الدفاع عنها بموجب نظرية الحرب المشروعة».

من المثير للاهتمام ملاحظة التقارب في هذه القضايا بين اليمين الإسرائيلي المتطرف والليبرالية اليسارية الأمريكية.

وبشكل موجز، كانت أهداف الحرب أهدافًا سياسية يأتى في صدارتها الأراضى المحتلة و «النظام الجديد» في لبنان. أما قصة حماية الحدود من الإرهاب، فهي عملية دعائية. وإذا ما عاود الإرهاب الفلسطيني نشاطه أصبحت الفائدة عظيمة. وإذا لم نستطع تعليق اللوم على عرفات، فيمكن على الأقل وصفه بأنه «الأب المؤسس للإرهاب الفلسطيني المعاصر» (نيوريهابليك) كي يتملص من جهوده التي ترمى إلى تسوية سياسية.

لم تنته مشكلة التملص من تسوية سياسية برغم القضاء على القاعدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما كان مرجواً لها، لذا ظل من الضرورى التأهب لمحاربة التهديد والدفاع عن الحقيقة العقائدية؛ ذلك أن الولايات المتحدة وإسرائيل ينشدان السلام، غير أن الرفض العربي أعاق السلام. وهكذا ففي شهرى أبريل ومايو عام السلام، أطلق عرفات سلسلة من التصريحات في أوروپا وآسيا دعا فيها إلى عقد مفاوضات مع إسرائيل تقود إلى اعتراف مشترك. وعلى الفور رفضت إسرائيل العرض وتجاهلته الولايات المتحدة. واحتلت رواية لوكالة اليونايتدپرس حول مقترحات عرفات صدر الصفحة الأولى في صحيفة سان فرانسيسكو إيكزامينر، ونشرت الحقائق دون إبراز لها في الصحف المحلية. أما الصحافة الوطنية [التي لا تقتصر في أخبارها واشنطن پوست عقب عدة أسابيع. وفرضت صحيفة نيويورك تايمز كذلك حظراً على واشنطن پوست عقب عدة أسابيع. وفرضت صحيفة نيويورك تايمز كذلك حظراً على واشعب عرفات لعدم رغبته في اتباع حلول ديپلوماسية. وبشكل عام فكلما زاد نفوذ شجب عرفات لعدم رغبته في اتباع حلول ديپلوماسية. وبشكل عام فكلما زاد نفوذ الصحيفة زاد تصميمها على طمس الحقائق، موقف طبيعي تمامًا يأخذ في الحسبان موقف حكومة الولايات المتحدة في هذه القضايا.

يدرك الإسرائيليون المطلعون موقف عرفات دون شك. إذ يرى اللواء (متقاعد) يهوشافات هاركابي، الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية، وهو مستعرب اشتهر بأنه صقر للعديد من السنوات، بأن «منظمة التحرير الفلسطينية ترغب في تسوية سياسية ؟ نظراً لأنها تعلم أن البديل مرعب وسوف يؤدى إلى تدمير كامل ، لذا «تبني عرفات مواقف معتدلة نسبيًا فيما يتعلق بإسرائيل .

تؤكد هذه الملاحظات على عدة نقاط:

1 \_ هناك إطار سياسى حاسم يجب أن يُفهم الإرهاب من خلاله، إذا ما كنا جادين.

٢ إن جرائم الآخر، وليست جرائمنا المماثلة لها أو الأسوأ منها، هي التي تشكل
١٤ الجرائم الفلسطينية، وليست الإسرائيلية ولا الأمريكية.

٣- استخدمت مفاهيم «الإرهاب» و «الثار» كمصطلحات للدعاية وليست كمصطلحات للوصف.

وبشكل جذرى، عمدت الهستيريا التى أثيرت حول أعمال الإرهاب المنتقاة بعناية، تلك التى قام بها العرب سواء كانوا فلسطينيين أو شيعة لبنانيين أو ليبيين أو سوريين أو حتى إيرانيين إلى تحقيق أهداف سياسية خاصة محددة.

نعتبر مرة أخرى مسألة الثار. فقد وقع أول هجوم صاروخى قام به الشيعة بعد عام ١٩٨١ م ضد كيريات شيمونا فى شهر ديسمبر عام ١٩٨٥ م بعد ما يقرب من أربعة أعوام من احتلال عسكرى ذى وحشية مفرطة ، بلغت ذروتها خلال عمليات القبضة الحديدية التى نفذتها حكومة شمعون بيريز أوائل عام ١٩٨٥ م. غير أن التغطية الإخبارية العرضية لوحشية المحتلين قد فشلت فى نقل القصة الكاملة ، حيث إنها تجاهلت الواقع اليومى . وينطبق نفس الوضع على التغطية العرضية للأعمال الوحشية الإسرائيلية داخل الأراضى المحتلة ، والتى فشلت فى نقل الصورة الحقيقية للإذلال الوحشى والقمع واستغلال العمالة الرخيصة (بما فى ذلك الأطفال) والسيطرة الفظة على الحياة السياسية والثقافية وتقليص التنمية الاقتصادية . وقبل شهر من وقوع الهجوم الصاروخي ، قدمت چولى فلنت صورة أكثر إيضاحاً تروى فيها «قصة الحياة والموت فى إحدى قرى جنوب لبنان» حيث الشبعة . فقد كانت كفر رمان «مدينة زراعية مزدهرة يسكنها ثمانية آلاف شخص» تقع بالقرب من النبطية ، وذلك خلال الفترة التى كان يخضع فيها جنوب لبنان إلى إرهاب منظمة التحرير الفلسطينية فقط ، طبقاً للتاريخ يخضع فيها جنوب لبنان إلى إرهاب منظمة التحرير الفلسطينية فقط ، طبقاً للتاريخ

الرسمى. وعقب ما أسمته صحيفة نيويورك تايمز «تحررها» من نير منظمة التحرير الفلسطينية، أحيطت «بحصنين هائلين» قام بإنشائهما الإسرائيليون ووكيلهم اللبنانى المتمثل فى «جيش جنوب لبنان» الذى قام بعمليات قنص وقصف متواصلة، «استمرت فى بعض الأحيان من الفجر إلى ظلمة الليل، وفى أحيان أخرى لعدة ساعات فقط»، أسفرت عن سقوط الكثير من القتلى، وأدت إلى فرار ٢٠٠٠ شخص وجعل ثلاثة أرباع المدينة غير آهلة بالسكان فى هذه «القرية المحتضرة»، حيث لا يوجد أثر لأنشطة المقاومة، وشعبية بسيطة لها بين مزارعين لا يعنون بالسياسة، فوق رقعة جرداء لتل منبسط.

هل كان قصف كيريات شيمونا «إرهابًا غير ناتج عن تحرش» أم «ثارًا»، وإن طرحت جانبًا الفظائع الفتاكة لعمليات القبضة الحديدية التي قادها بيريز ورابين؟

إلقاء نظرة على سير حياة الإرهابيين يُعتبر عملاً تنويرياً. فقد أجرت صحيفة واشنطن پوست مقابلة مع أحد الإرهابيين في سلسلة من خمسة أجزاء تدور حول الإرهاب بالطريقة الانتقائية التقليدية. وباعتباره قضى عقوبة ثمانية عشر عاماً في سجن إسرائيلي، فقد تم اختياره بوصفه (غوذجاً محاكياً تماماً للإرهابيين الموجودين في السجون حالياً من لندن إلى الكويت؟. ﴿ في حياته مأساة ذاتية (موت والده في انفجار قنبلة في القدس عام ١٩٤٦م) صحبها اكتشاف عقيدة (الماركسية) مما أقحمه في عالم القتل السياسي العمد؟. ﴿ والقنبلة التي قتلت والده، وأكثر من تسعين شخصاً آخر، كانت من إعداد الجماعة السرية الصهيونية إيرجون التي قام بقيادتها مناحم بيجن بمركز القيادة العسكرية البريطانية، في فندق الملك داود؟. فقد تعرف على الماركسية، كما قال، من خلال ﴿ واقع الظروف في المخيمات الفلسطينية » داخل الضفة الغربية المحتلة. إن ﴿ واقع الأراضي المحتلة ، ليس فقط داخل المخيمات، واقع حقيقي ، ومرير وقاس ، خارج صفحات مقالات تحرير صحافة الأمة ، حيث نعلم أن الاحتلال كان ﴿ غوذجاً للتعاون في المستقبل » و «تجربة في التعايش بين العرب والإسرائيليين ». والإيضاح لا للتعاون في المستقبل ، و «تجربة في التعايش بين العرب والإسرائيليين ». والإيضاح لا يعني التبرير ، غير أن بعض الأسئلة تطرح نفسها حول الاستخدام السلس لمصطلحات يعني التبرير ، غير أن بعض الأسئلة تطرح نفسها حول الاستخدام السلس لمصطلحات

أو نفكر في سليمان خاطر الجندي المصرى الذي قام في الخامس من أكتوبر حام ١٩٨٥م بقتل سبعة سائحين إسرائيليين كانوا على شاطئ بحر في سيناء. فقد أوردت الصحافة المصرية قول والدته بأنها «سعيلة لموت هؤلاء اليهود» ووصف طبيب من قريته قرية بحر البقر عملية القتل بأنها إنذار موجه إلى «السلام الوهمى» بين مصر وإسرائيل. وما هو السبب وراء رد الفعل الفظيع هذا لجريمة لا توصف؟ ربحا يوحى قصف تونس الذى سبقها بعدة أيام بالسبب، وربحا يكون هناك أسباب أخرى . ففى عام ١٩٧٠ الذى سبقها بعدة أيام بالسبب، وربحا يكون هناك أسباب أخرى . ففى عام ١٩٧٠ قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف بحر البقر، مما أدى إلى مقتل ٤٧ تلميذًا، خلال «حرب الاستنزاف» وقتما اضطر القصف الإسرائيلي الواسع -حيث وصل بعضه إلى داخل عمق مصر مليون ونصف من المدنيين من منطقة قناة السويس أن يهاجروا من مدنهم وقراهم، وأنذر بحرب شاملة، حينما أسقطت طائرات الفانتوم الأمريكية الحديثة، طائرات ميج كان يقودها طيارون سوڤييت فوق الأراضي المصرية، وكانت تدافع عن العمق الداخلي لمصر.

هناك شيء ما مفقود، وكذلك عندما ذكر مراسل صحيفة تايمز بسلاسة أن خاطر «قد تصرف من منطلق دوافع وطنية معادية لإسرائيل» لم يكن ليتجاهل قصة بحر البقر وهجرة مليون ونصف مدنى من جراء القصف الجوى، لو كان الوضع معكوسًا بين مصر وإسرائيل.

يرى ديڤيد هيرست أن «مركز الإرهاب الرئيسي أو المركز الأهم بلا شك [بالمعنى الغربى للمصطلح] هو لبنان». فهو إما ينتج الإرهابيين، أو يخدم كدار ملائمة للوافدين: إما الفلسطينيين «الذين لم يعرفوا شيئًا غير القصف والقتل والذبح والتشويه والكراهية والخوف والخطر، أو اللبنانيين الذين لقى مجتمعهم ضربة قاضية من قبل العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيّا». . . . «وإحدى القناعات المتجذرة في عقول شباب اليوم» داخل تلك الجماعات هي أنه «تحت حكم الرئيس ريجان، الذي حمل الانحياز التقليدي لدولته تجاه إسرائيل إلى آفاق غير مسبوقة، أصبحت الولايات المتحدة هي الداعم القوى للنظام القائم بأسره، والذي أصبح لا يطاق إلى درجة أن أي وسيلة الآن تبرر القضاء عليه. وربما يكون دافع الإرهاب أقوى بين الفلسطينين، غير وسيلة الآن تبرر القضاء عليه. وربما يكون دافع الإرهاب أقوى بين الفلسطينين، غير أنه قد يكون أقوى بين الشيعة».

اتضحت النقطة الأساسية من خلال يهوشافات هركابي: «تقديم حل عادل للفلسطينيين يحترم حقهم في تقرير المصير: ذلك هو حل مشكلة الإرهاب. فعندما يزول المستنقع لن يكون هناك مزيد من الناموس».

أسهم إرهاب الجملة، والعدوان الأمريكي الإسرائيلي بشكل مؤكد في الموقف الذي يصفه هرست، تنبؤا وربما بوعي، ومن المحتمل أن كلاّ من الدولتين الإرهابيتين قد رضيت بالنتيجة التي تمنحهما مبرراً للاستمرار في دربهما الذي يتسم بالرفض والعنف. علاوة على ذلك، يمكن استغلال إرهاب القطاعي الذي أسهما فيه، في إحداث شعور مناسب بالخوف وتعبئة داخل المجتمع، مثلما هو لازم لمزيد من الأهداف العامة. فكل المطلوب هو نظام عقائدي يصرخ جماعياً عندما تستدعى الضرورة، ويقمع أي إدراك لمبادرات الولايات المتحدة، ونمطها، ومصادرها، ودوافعها. وبذلك المنطق، يلزم صانعي السياسة إيجاد عدة مخاوف، كما يشير السجل.

وصفت الأعمال الإرهابية من قبل مدبريها على نحو مميز بأنها «أعمال ثأرية» (أو في حالة الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي بأنها (وقائية»)، من ثم فإن قصف تونس كان ثأرًا مزعومًا لحوادث القتل في لارناكا، مثلما أشير إليه، برغم عدم وجود ادعاء بأن ضحايا قصف تونس قد كان لهم علاقة بجادثة لارناكا. بُررت الحادثة الثانية أيضًا بأنها (ثأر»، إذ كانت رد فعل لقيام إسرائيل باختطاف سفن كانت مبحرة من قبرص إلى لبنان. وسلم في الولايات المتحدة بالادعاء الأول بوصفه مشروعًا ولم يلق بال إلى الادعاء الثاني أو استهزئ به. تمييز بني على التزام أيديولوچي، طبقًا للقاعدة.

بطرح المبررات التى بررت العنف الإرهابى جانبًا، ومتابعة سجل الحقائق، فليس هناك شك فى أن إسرائيل كانت تقوم بتنفيذ عمليات اختطاف للسفن والأشخاص فى المبحار للعديد من السنوات، رافقها قليل من التعليق وعدم الاكتراث داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه الجريمة، التى أثارت قلقًا وغضبًا كبيرين عندما كان المدبرون هم العرب. بل إن المحكمة العليا الإسرائيلية قد اعتمدت على هذا الإجراء. وعندما تقدم عربى بعريضة استثناف لحكم سجن صدر بحقه بموجب أنه ألقى القبض عليه خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، أصدرت المحكمة العليا الحكم بأن وقانونية الحكم وأقرت (مرة أخرى) بأن المحكمة الإسرائيلية، فد تصدر حكمًا على شخص قام بأعمال وأقرت (مرة أخرى) بأن المحكمة الإسرائيلية قد تصدر حكمًا على شخص قام بأعمال خارج إسرائيل تعتبرها أعمالاً إجرامية. في هذه الحالة، أوضحت المحكمة أن وأسبابًا أمنية، جعلت من الضرورى بقاء مقدم عريضة الاستثناف في السجن.

بالعودة إلى سجل التاريخ، ففي عام ١٩٧٦م، طبقًا لعضو الكنيست (اللواء متقاعد) ماتيتياهو بيلا، بدأ الأسطول الإسرائيلي في الاستيلاء على قوارب يملكها مسلمون لبنانيون ـ سلمها إلى الحلفاء المسيحيين اللبنانيين الموالين لإسرائيل الذين قاموا بقتلهم ـ في محاولة لإجهاض خطوات نحو مصالحة رتب لها بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. سلم رئيس الوزراء رابين بالحقائق غير أنه ذكر أن القوارب قدتم الاستيلاء عليها قبل هذه الترتيبات، بينما رفض وزير الدفاع شمعون بيريز أن يعلق على الحادثة. وعقب مبادلة سجناء تمت في نوقمبر عام ١٩٨٣م، ذكرت رواية في صدر صحيفة تايز في المقطع الثاني عشر منه أن ٣٧ من السجناء العرب، الذين احتجزوا في معسكر سجن أنسار ذي السمعة السيئة، «قد ألقي الأسطول الإسرائيلي القبض عليهم مؤخرا، بينما كانوا يحاولون شق طريقهم من قبرص إلى طرابلس شمالي بيروت، ملاحظة لم تستحق التعليق هناك أو في أماكن أخرى.

في يونيو، من عام ١٩٨٤م، قامت إسرائيل - تحت وابل من القصف-باختطاف اعبارة؛ كنت تبحر بين قبرص ولبنان، وذلك على مبعدة خمسة أميال من الساحل اللبناني، وأجبرتها على التوجه إلى حيفا، حيث اعتقلت تسعة أشخاص، ثمانية منهم كانوا لبنانيين وتاسعهم كان سوريًا. أطلق سراح خمِسة منهم بعد استجوابهم واحتجز أربعة بينهم امرأة وصبى كانوا عائدين إلى بيروت من إجازة في انجلترا وأطلق سراح اثنين بعد ذلك بأسبوعين، بينما ظل مصير الآخرين غير معلوم. واعتبرت المسألة غير مهمة على الإطلاق. واقترحت صحيفة الأوبزرقر اللندنية أن هناك «دافعًا سياسيًا» يجبر المسافرين على ركوب عبارة تبحر من ميناء جونيه الماروني بدلاً من الركوب من غرب بيروت الذي يسيطر عليه المسلمون، ليدرك اللبنانيون أنهم «بلا قوة»، ويجب أن يتوصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل. شجبت لبنان (عمل القرصنة) هذا الذي وصفه جود فرى يانسن بأنه (بند آخر) في (قائمة طويلة من اللصوصية الدولية) لإسرائيل. و اللاستمرار في العمليات الإرهابية البحرية الردف يانسن قائلاً (قصف الإسرائيليون آنذاك جزيرة صغيرة قبالة طرابلس قيل بأنها قاعدة للقوات المحمولة بحرا لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وهذا ادعاء رفضه يانسن بوصفه (هزليًّا)، وذكرت الشرطة اللبنانية أن ١٥ شخصًا قد قتلوا، وأصيب عشرون وفقد عشرون، جميعهم من اللبنانيين، صيادين وأطفال، كانوا بمعسكر كشافة.

فى تقريرها حول «الاعتراض» الإسرائيلى (وبشكل أكثر دقة، الاختطاف) للعبارة، لاحظت صحيفة تايمز أن قبيل حرب عام ١٩٨٢م، «قام الأسطول الإسرائيلى بشكل مستمر باعتراض السفن المتجهة نحو مينائى صور وصيدا فى الجنوب أو المغادرة لهما للتفتيش عن العصابات»، وكما هو معتاد، سلمت الصحيفة بالادعاءات الإسرائيلية على ظاهرها: أما «اعتراض» سوريا لسفن مدنية إسرائيلية بذريعة مماثلة، فقد اعتبر مختلفاً قليلاً. وعلى نحو مماثل، سلم باختطاف إسرائيل لطائرة مدنية ليبية فى الرابع من فبراير عام ١٩٨٦م، برباطة جأش، وانتقد، إذا ما كان انتقد بالمرة، بوصفه خطأ بنى على أخطاء استخباراتية. وفى الخامس والعشرين من شهر أبريل عام ١٩٨٥م، تم اختطاف العديد من الفلسطينيين من قوارب مدنية كانت تبحر بين لبنان وقبرص اختطاف العديد من الفلسطينيين من قوارب مدنية كانت تبحر بين لبنان وقبرص واقتيدوا إلى وجهات سرية داخل إسرائيل، حقيقة أصبحت علنية (داخل إسرائيل) عندما أجرى التليفزيون الإسرائيلى، مقابلة مع أحدهم، مما دفع بأهالى المخطوفين إلى التقدم بالتماسات للمحكمة العليا، ويحتمل أن هناك آخرين، لا نعلم عنهم شيئاً.

لم تثر أى من هذه الحالات، التى ظهر معظمها من خلال التعليق العابر فقط، أى اهتمام فيما عدا ذكر عابر أن «سجناء الأمن» العرب الذين أطلق سراحهم في عملية تبادل مع سوريا، كانوا في الواقع «مقيمين مع الدروز بالقرى التى تقع في القسم الذي ضمته إسرائيل من مرتفعات الجولان الاستراتيجية». وقد اعتبر أنه امتياز لإسرائيل القيام باختطاف السفن واختطاف الأشخاص، حين تشاء، وكذلك قصف ما تطلق عليه «أهدافًا إرهابية» بمصادقة من الرأى السائد في الولايات المتحدة، مهما كانت الحقائق.

ينبغى علينا أن نمكث برهة للوقوف على الهجوم الإسرائيلى على الجزيرة التى تقع قبالة طرابلس شمالى بيروت، حيث قتل فيها صيادون لبنانيون، وكشافة من الصبية بمعسكر للكشافة. لقى هذا الهجوم اهتماماً ضئيلاً، غير أن تلك هى القاعدة فى حالة مثل هذه الفظائع الإسرائيلية المستمرة بخلاف الهجمات الفلسطينية وأكثرها رعباً تلك العملية الوحشية التى وقعت فى معالوت عام ١٩٧٤م، حيث قتل ٢٢ عضواً من جماعة للشباب البرلمانيين فى تبادل لإطلاق النار، عقب أن رفض موشى ديان - إثر اعتراضات اللواء موردخاى جور - النظر فى إجراء مفاوضات حول مطالب الإرهابيين بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وقد يتساءل المرء: لماذا يعد مقتل الكشافة

اللبنانيين عملية أقل وحشية؟وفي الواقع، ليس الأمر هكذا على الإطلاق، إذ أنها قد دبرت من قبل «دولة تعنى بالحياة الإنسانية» (واشنطن پوست) صحبها «هدف أخلاقي سام» (تايم) وربما يكون فريداً في التاريخ.

قبل يومين من هجمة معالوت، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف قرية الكفر اللبنانية حيث قتل أربعة مدنيين. وطبقًا لإدوارد سعيد، وقعت هجمة معالوت وبعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي المستمر بقنابل الناپالم لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حيث قُتل أكثر من مائتي شخص. وفي خلال ذلك الوقت، دخلت إسرائيل في عمليات واسعة النطاق لحرق الأراضي في جنوب لبنان وعمليات فدائية باستخدام المدافع والقنابل والأسلحة المضادة للأفراد والناپالم، ربحا قتل فيها الآلاف باستخدام المدافع والقنابل والأسلحة المضادة للأفراد والناپالم، ربحا قتل فيها الآلاف الألاف شمالاً إلى الأحياء الفقيرة التي تحيط ببيروت، فقد كان الاهتمام سطحيًا والتقارير ضئيلة. ولم تدرج أيَّ من هذه العمليات في حوليات الإرهاب، كأنها لم تعدث بقدر ما كان التاريخ المنضبط معنيًا. غير أن الهجمات الإرهاب، كأنها لم الدموية التي وقعت في أوائل السبعينيات قد أدينت (بالطبع طبقًا للعقيدة) بشكل لاذع، ولا زالت قائمة كدليل على أن الفلسطينيين لا يمكن أن يكونوا شركاء في مفاوضات حول مصيرهم. وفي خلال ذلك الوقت، أدينت وسائل الإعلام على نحو منظم لكونها مبالغة في انتقاد إسرائيل، بل مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ انقلاب منتظم لكونها مبالغة في انتقاد إسرائيل، بل مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ انقلاب في الدعاية ذو أبعاد كبيرة.

قد نلاحظ التأويل المقدم لهذه الأحداث من قبل القيادات الإسرائيلية التي كرمت بوصفها قيادات معتدلة كإسحاق رابين الذي عمل سفيراً لدى واشنطن ثم أصبح رئيساً للوزراء خلال فترة أسوأ الفظائع الإسرائيلية في لبنان قبل معاهدة كامب ديڤيد، يقول إسحاق رابين في مذكراته ولم نستطع تجاهل وضع المدنيين في جنوب لبنان. وقد كان من واجبنا الإنساني مساعدة سكان المنطقة ومنع إبادة الإرهابيين العدوانيين لهم " لم يعثر نقاد مذكرات رابين على شيء خطأ في هذه الكلمات، فقد وضع بفعالية كبيرة تاريخاذا نفع أيديولوچي، وعنصرية شديدة معادية للعرب في الغرب.

من الجدير بالملاحظة أيضًا أن إسرائيل ليست بمفردها في التمتع بحق القرصنة والاختطاف. فقد اتهم تقرير لوكالة تاس يدين اختطاف أخيلي لورو في أكتوبر ١٩٨٥م الولايات المتحدة بالنفاق، حيث إنها منحت الرجلين اللذين قاما باختطاف الطائرة السوڤييتية وقتلا مضيفة الطائرة وجرحا أفراد الطاقم حق اللجوء إلى الولايات المتحدة التي رفضت تسليمهما.

هذه القضية غير معروفة على الإطلاق، وقد يبدو أن اتهام النفاق له فوائد. القضية أيضًا غير فريدة، إذ يرى إبراهام سوفر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية، أنه «خلال الخسمينيات، برغم الاعتراض الكبير لأمريكا على اختطاف الطائرات، إلا أنها وحلفاءها الغربيين قد رفضوا طلبات قدمتها تشيكوسلوڤاكيا والاتحاد السوڤييتي ويولندا ويوغسلافيا وأنظمة اشتراكية أخرى، بإعادة الأشخاص الذين اختطفوا طائرات وقطارات وسفنًا ولاذوا بالفرار». ويزعم سوفر أن الولايات المتحدة «قد راجعت سياستها» في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات «عندما بلغت عمليات اختطاف الطائرات نسبًا وبائية» وفرضت «مشكلة خطيرة جدًا وتهديدًا كبيرًا جدًا لسلامة المسافرين الأبرياء يجب رفعه»، واستطرد موضحًا أن عمليات الاختطاف بدأت في التوجه ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وبذلك دخلت تحت مسمى الإرهاب بدلاً من أن تقع تحت مسمى المقاومة البطولية لأعمال القمع.

يجب أيضًا الإشارة إلى أول حادثة اختطاف طائرة في الشرق الأوسط تلك الحادثة التي لم تكن عملاً مألوفًا فلقدت من قبل إسرائيل في ديسمبر عام ١٩٥٤م، حيث اعترضت المقاتلات الإسرائيلية طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية السورية وأجبرتها على الهبوط في مطار ليدا. فقد كانت نية رئيس هيئة الأركان موشى ديان، طبقًا لما كتبه رئيس المهبوط في مطار ليدا. فقد كانت نية رئيس هيئة الأركان موشى ديان، طبقًا لما كتبه رئيس الوزراء موشى شاريت في يومياته الخاصة، هي «احتجاز رهائن بغية إطلاق سراح أسرانا في دمشق». كان الأسرى جنودًا إسرائيليين قبض عليهم خلال مهمة تجسس داخل سوريا. وإنه نفسه ديان الذي ـ كي لا ننسى ـ رتب بعد ٢٠ عامًا محاولة الإنقاذ التي أدت إلى مقتل الصبية الإسرائيليين في معالوت، في محاولة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. وكتب شاريت للخاصة: «ليس لدينا مبرر على الإطلاق المالاستيلاء على الطائرة»، وأنه ليس لديه «سبب للشك في صدق التأكيد الحقيقي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن العمل الذي قمنا به ليس له سابقة في تاريخ الممارسة الدولية»، غير أن الحادثة اختفت من التاريخ، إذ ظهر على التليفزيون الإسرائيلي سفير إسرائيل غير ألدى الأم المتحدة بنيامين نتنياهو ـ الذي أصبح حاليًا معلقًا مفضلاً على الإرهاب الدولي

يحظى باستحسان كبير ـ واتهم منظمة التحرير الفلسطينية بأنها «ابتدعت» اختطاف الطائرات وكذلك قتل الديبلوماسيين، دون أن يخشى التكذيب.

أما فيما يخص قتل الديپلوماسيين، فيمكننا أن نشير فقط إلى حادثة اغتيال وسيط الأم المتحدة فولك بيرناردوت في عام ١٩٤٨ م على يد جماعة إرهابية تزعمها الرئيس المباشر لنتنياهو وزير الخارجية إسحاق شامير، وهو واحد من القادة الثلاثة الذين أعطوا أوامر الاغتيال. واعترف سرا صديق مقرب له "بن جوريون" بأنه كان واحداً من الذين قاموا بعملية الاغتيال، غير أن "بن جوريون" احتفظ بالأمر سرا ، وبأن الحكومة الإسرائيلية قد رتبت لهروب أولئك المسئولين عن عمليات الاغتيال من السجن ومغادرة الدولة. وفي تقرير شهادته، كتب المؤرخ الصهيوني جون كيمش الم يكن هناك احتجاج على مستوى الأمة قاطبة أو عزم على القبض على المدبرين، ولم يكن هناك الكثير من السخط الأخلاقي"، وققد كان موقف الغالبية هو أن عدوا آخر لليهود قد سقط على جانب الطريق". وتلقى الاغتيال «إدانة» وتأسفًا، واستهجانًا، إذ أنه قد يعيب إسرائيل ويجعل عمل ديبلوماسيبها أكثر صعوبة، وليس لأن اللجوء إلى الاغتيال يعيب إسرائيل ويجعل عمل ديبلوماسيبها أكثر صعوبة، وليس لأن اللجوء إلى الاغتيال كان خطأ في حد ذاته».

يعد تكريم الإرهابيين الذين شاركوا في أعمال الكفاح الوطنية تكريمًا قياسيًا تمامًا، وبلا ريب، في داخل الولايات المتحدة أيضًا. . غير أنه في الذاكرة الانتقائية تجد أعمال الأعداء فقط مكانًا بوصفها « جرائم الإرهاب البغيض».

عقب اختطاف أخيلى لورو في ثأر لقصف تونس، أصبحت قضية اختطاف السفينة تمثل اهتمامًا غربيًا كبيرًا. فقد خلصت دراسة أجرتها وكالة رويترز إلى أنه «كان هناك عدد من عمليات اختطاف السفن منذ عام ١٩٦١م»، وقدمت عدة أمثلة قام بها مسلمون، ولم تدرج على القائمة عمليات الاختطاف التي قامت بها إسرائيل.

لا يعد الاختطاف الشكل الوحيد للإرهاب الذى يسقط من القائمة ومن سجل التاريخ عندما يقوم بتنفيذه أصدقاؤنا. فقد أوضحت سفيرة الأم المتحدة چين كيرك پاتريك أن نسف سفينة الاحتجاج المناهضة للأنشطة النووية التابعة لمنظمة «جرين پيس راينبو واريور» على يد عملاء فرنسيين وقتل أحد أفرادها لا يعد إرهابًا، إذ قالت «أود أن أذكر صراحة أن الفرنسيين لم يقصدوا مهاجمة المدنيين والمتفرجين والتشويه والتعذيب أو القتل» مرافعة بمقدور الإرهابيين الآخرين أن يقدموها بسهولة. وفي

مقالتها الافتتاحية الرئيسية، تحت عنوان اأفضل ساعات ميتران كتبت صحيفة ذي آسيان وول ستريت جورنال أن احملة جرين پيس هي حملة عنيفة وخطيرة بشكل أساسي. . إلى حد أن الحكومة الفرنسية كانت مستعدة لاستخدام القوة ضد راينبو واربور. . مما يشير إلى أن الحكومة قد وضعت أولوياتها في المقام الأول ، وفي صحيفة نيويورك تايمز، استعرض ديڤيد هوسيجو كتابًا حول الموضوع ينتقد الفرنسيين لما قاموا به من «تخبط» و«خطأ فادح» إذ «لم يكن هناك داع» لنسف السفينة، وقد كان بمقدور الفرنسيين «الحصول على نفس المأرب بأقل دعاية غير مستحبة». ولم ترد إشارة إلى أن بعض الكلمات الأشد قسوة قد كانت ملائمة. وعلى اعتبار هذه «الغلطات» خلص هوسيجو إلى أنه اكان من الصعب تبرير عدم تجريم [وزير الدفاع] السيد هيرنو، ومن الصعب إلقاء اللوم على النيوزلنديين لاحتجاز الضباط الفرنسيين. لقد بحث هوسيجو في أوجه التشابه مع واترجيت غافلاً جانب القياس الرئيسي، ففي تلك الحالة أيضًا قد كان هناك ضجة كبيرة حول (الغلطات) والجريمة الصغيرة، وتهنئة ذاتية كبيرة من قبل وسائل الإعلام، بينما تجاهلت الصحافة والكونجرس الجرائم الأكثر جسامة لإدارة نيكسون، وما سبقها من إدارات، والتي انكشفت في ذلك الوقت باعتبارها غير ذات علاقة. فالإمبراطور مستثنى من تهمة الإرهاب أو الجرائم الأخرى، وكثيرًا ما يشاركه حلفاؤه نفس الامتياز. فإنهم في أسوأ الأحوال مدانون بتهمة «الغلطات».

ربما يستحق چورچ شولتز بالفعل جائزة النفاق في هذا الموضوع. فبينما كان يحث على القيام بحملة «قوية» على الإرهاب، وصف الادعاء بأن «إرهابي فريق ما هو مقاتل حرية فريق آخر» هو ادعاء «مخادع»:

مقاتلو الحرية أو الثوريون لا ينسفون الحافلات التي تحمل أشخاصًا غير مقاتلين. القتلة الإرهابيون هم من يقومون بذلك. مقاتلو الحرية لا يغتالون رجال الأعمال الأبرياء أو يقومون باختطاف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. القتلة الإرهابيون هم من يقومون بذلك. . مقاتلو المقاومة في أفغانستان لا يدمرون القرى أو يقتلون الضعفاء (۱). الكونترا في نيكاراجوا لا تنسف حافلات المدارس أو تقوم بأعمال إعدام جماعي للمدنيين.

<sup>(</sup>١) يقصد «بن لادن» و المجاهدين الذين كانوا أبطالاً للحرية في مقاومتهم الوجود السوڤييتي في أفغانستان، وكانت تساعدهم كل الحكومات العربية وأجهزتها الأمنية والإعلامية، بالمال والسلاح والتدريب والرجال، بل والدعاء من على المنابر -المترجم.

في الواقع، تخصص الإرهابيون الذين يقودهم شولتز في نيكاراجوا، مثلما يعلم، بشكل دقيق في شن هجمات دموية على المدنيين والتعذيب والاغتصاب والتشويه، فسجلهم البغيض موثق تمامًا، ومع ذلك لم يلق له بال، وسريعًا ما طواه النسيان. وقام مقاتلو المقاومة في أفغانستان أيضًا بتنفيذ أعمال وحشية، فقبل حديثه بعدة أشهر فقط، كان أصدقاء شولتز من اليونيتا في أنجولا، يتباهون بأنهم أسقطوا طائرات مدنية قتل فيها ٢٦٦ شخص، وبأنهم أطلقوا سراح ٢٦ رهينة تم احتجازهم لتسعة أشهر، اشتملوا على ٢١ برتغاليًا ومرتزقة من إسيانيا وأمريكا اللاتينية، وذكرت وكالة أسوشيتدپرس بأنهم أعلنوا كذلك عن عزمهم القيام «بحملة جديدة من إرهاب المدن» مشيرة إلى حادث الانفجار في لواندا الذي أسفر عن ٣٠ قتيلاً وإصابة أكثر من سبعين، عندما انفجرت في المدينة سيارة من طراز جيب كانت محملة بالديناميت. كذلك قاموا باعتقال مدرسين أوروييين وأطباء وآخرين. وذكرت الصحافة أن حوالي ١٤٠ أجنبي، منهم ١٦ فنيًا بريطانيا، قد «احتجزوا كرهائن»، وأوضح جوناس ساڤيمبي بأنه «لن يطلق سراحهم إلى أن تقدم رئيسة الوزراء تاتشر لمنظمته نوعًا ما من الاعتراف». واستمر هذا النوع من الأحداث على نحو مطرد، وكان من أحد أمثلته، نسف فندق في أبريل عام ١٩٨٦م، حيث قتل ١٧ مدنيًّا أجنبيًّا وجُرح كشيرون. وأشادت چين كيرك پارتريك أن ساڤيمبي «يعد واحدًا من الأبطال الحقيقيين القلائل في عصرنا»، وذلك في خطابها أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ. فالدولة الإرهابية ينبغي عليها إبداء أحكام حاذقة. ويصلح ساڤيمبي لأن يكون مقاتل حرية بالنسبة لشولتز وكيرك پاتريك وقادة إرهابيين رئيسيين آخرين ، حيث إنه في المقام الأول اتعد يونيتا الجهة الأكثر - من الجماعات العميلة بجنوب أفريقيا - حصولاً على دعم واسع النطاق، والمستغلة في زعزعة استقرار دول الجوار».

وبالنسبة إلى جيوش الكونترا التى يقودها شولتز، فإن مهمتها الرئيسية، كما أشرنا سابقًا، تتلخص في احتجاز المجتمع المدنى لنيكاراجوا بأسرة كرهينة تحت تهديد الإرهاب السادى لإجبار الحكومة على التخلى عن أى التزام تجاه حاجات الأغلبية الفقيرة، والاتجاه إلى السياسة «المعتدلة» و «الديمقراطية» في خدمة الحاجات السامية لمصالح الولايات المتحدة وشركائها المحليين، مثلما هو في أكثر الدول التي تسلك

سلوكًا حسنًا تحت حماية الولايات المتحدة . غير أنه في المناخ الثقافي الذي يزدهر فيه القادة الإرهابيون والمعتذرون، تمر تصريحات شولتز وأخرى مثلها دون أن ترمش لها عين، أو يرتفع حاجب.

يقع احتجاز الرهائن بشكل واضح تحت مسمى الإرهاب. من ثم ليس هناك شك في أن إسرائيل كنت مدانة بعمل إرهاب دولي خطير عندما قامت بنقل • ١٢٠ أسير ، أكثرهم من الشيعة اللبنانيين، إلى إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي، وذلك خلال انسحابها من لبنان، وأوضحت بأنهم سوف تطلق سراحهم «بجدول غير محدد يقرره الوضع الأمني في جنوب لبنان؟ \_أي أوضحت بأنهم سوف يبقون قيد الرهن إلى أن يُثبت السكان المحليون الذين يخضعون لحراسة من قبل القوات الإسراثيلية ومرتزقتها «سلوكًا جيدًا» داخل «الحزام الأمني»، في جنوب لبنان وفي المناطق المحيطة. وكسما رأت مارى ماكوجرى في حياد نادر عن الانضباط العام، فقد كان الأسرى ارهائن داخل سجون إسرائيلية؛، «ليسوا بالمجرمين بل أخذوا كضمان ضد أي هجوم محتمل، وقت كان الإسرائيليون يخرجون من لبنان في نهاية الأمر؟. وفي الواقع لم يكن هناك نية للخروج من جنوب لبنان حيث تحتفظ إسرائيل (بحزامها الأمني)، كذلك كان الانسحاب الجزئي من إنجاز المقاومة اللبنانية. وفي نوڤمبر ١٩٨٣م نُقل مائة وأربعون أسيرًا إلى إسرائيل سرًا في انتهاك لاتفاقية عقدت مع الصليب الأحمر لإطلاق سراحهم في عملية تبادل للأسرى عقب إغلاق مؤقت (حيث أعيد فتحه) لمعسكر سجن أنسار، مسرح الأعمال الوحشية، الذي وصفه كثيرًا إسرائيليون نزلوا به من قبل أو قاموا بزيارة له وأعياهم السلوك البربري للسجانين بأنه (معسكر اعتقال). لم يسمح للصليب الأحمر كذلك بزيارة الأسرى حتى يوليو عام ١٩٨٤م. وصرح ناخمان شاى المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن أربعمائة من السبعمائة وستة وستين الذين لا زالوا في السجن قد قبض عليهم في يونيو ١٩٨٥م لتورطهم في «أنشطة إرهابية» ــ يقصد مقاومة الاحتلال العسكرى الإسرائيلي-بينما (أوضح السيد شاى أن باقى الأسرى قد ألقى القبض عليهم لتورطهم في أغاط نشاط سياسي أقل عنفًا، أو تنظيم أنشطة تهدف إلى تقويض وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان. .

وعدت إسرائيل بإطلاق سراح ٣٤٠ من الرهائن في العاشر من يونيو، «غير أنها ألغت إطلاق السراح في آخر دقيقة لأسباب أمنية لم يفصح عنها مطلقًا»، وبعد أربعة

أيام قام شيعة لبنانيون، ذكر بأنهم من أصدقاء وأقارب الرهائن الذين تحتجزهم إسرائيل، باختطاف طائرة تابعة لشركة تى دبليو إيه فى رحلتها رقم ٨٤٧ واحتجزوا رهائن فى محاولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم إسرائيل، مما أثار نوبة جديدة من الهستيريا المنظمة جيداً داخل الولايات المتحدة، وظهور أصوات عنصرية صريحة وكثير من الإدانات الموجهة إلى وسائل الإعلام لإتاحتها الفرصة للمختطفين فى بعض المناسبات لتوضيح موقفهم، وبذلك تتداخل مع النظام المنضبط الذى يعتبر ملائماً داخل مجتمع حر.

لم يفتقر الخاطفون الإسرائيليون إلى وسيلة اتصال خاصة مع وسائل الإعلام الأمريكية، التي أسعدها تقديم الرسالة نيابة عنهم، وكثيرًا ما ظهرت في شكل «أخبار».

أدينت وسائل الإعلام بشكل عام بتهمة «مساندة الإرهاب» من خلال السماح للإرهابيين بالتعبير عن موقفهم، والإشارة ليست إلى الظهور المستمر لرونالد ريجان و چورچ شولتز وإليوت أبرامز والقادة الرئيسيين الآخرين أو المدافعين عن الإرهاب الذين قدموا رسائلهم دون أى دفع أو تعليق، مقدمين بذلك إطار المفاهيم وافتراضات للتقارير الإخبارية والتعليق.

رفضت الصحافة بسخرية تصريحات مختطفى طائرة تى دبليو إيه فى رحلتها رقم ١٨٤٧، ذلك أنهم كانوا يرغبون فى ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فى إسرائيل الذين لم يكونوا رهائن فى الخطاب الأمريكى، إذ أنهم قد احتجزوا من قبل «جانبنا». وانكشفت هزلية الادعاء الشيعى بسهولة، فقد أوضحت المعلقة المتميزة فلورا لويس أنه لا يتفق مع شخصية الشيعة المقاتلين الذين يمجدون الاستشهاد ويظهرون قليلاً من النفور فى القضاء على حياة الآخرين، أن يصبح جل اهتمامهم موعد رجوع الأسرى»، شكل آخر للمفهوم النافع، ذلك أن الطبقات الأدنى شأنًا لا تشعر بالألم. زعم محررو صحيفة تايمز، دون الاستناد إلى دليل، بأن "إسرائيل قد خططت الأسبوع الماضى لتهدئة الشيعة المستائين [أى قبل عدة أيام من اختطاف طائرة تى دبليو إيه]، غير أنها توانت بسبب اختطاف عدد من الفنلنديين التابعين لقوات الأم المتحدة في لبنان» وفى فقرة إخبارية من تسعين كلمة، أشارت صحيفة تايمز إلى الاتهام الذى فدمته فنلندا، ذلك أن أثناء هذا الحدث الذى لا يتصل بالمسألة على الإطلاق «شاهد

ضباط إسرائيليون رجال ميليشيا لبنانيين وهم يضربون الجنود الفنلنديين المختطفين النين كانوا يخدمون مع الأم المتحدة في لبنان، غير أنهم لم يفعلوا شيئًا لمساعدتهم»، بينما كان «أعضاء من جيش جنوب لبنان يضربونهم بقضبان حديدية وخراطيم مياه وبنادق». وزأرت صحيفة تايمز قائلة «هناك الكثير من الجرائم هنا»، إذ كانت تشجب مختطفي طائرة تي دبليو إيه، والسلطات اليونانية (لتراخيها) والولايات المتحدة أيضًا مظرًا إلى «أنها فشلت في معاقبة إيران لإيوائها قاتلي الأمريكيين في حادثة اختطاف وقعت العام الماضي». غير أن احتجاز إسرائيل لرهائن ليس واحدة من تلك الجرائم.

أكد بيرنارد لويس مؤرخ الشرق الأوسط بجامعة پرينستون، الذي توحي سمعته الثقافية بأكثر مما يستحق، بوضوح أن « المختطفين أو أولئك الذين أرسلوهم لا بد أنهم كانوا على علم تام بأن الإسرائيليين كانوا يخططون بالفعل لإطلاق سراح الشيعة وأسرى لبنانيين آخرين، وبأن تحديا عامًا من ذلك القبيل يمكن فقط أن يؤخر، بدلاً من أن يسارع، بإطلاق سراحهم» وبمقدورهم الاستمرار في "تحدى أمريكا وفي إذلال الأمريكيين»، إذ إنهم يعلمون أن وسائل الإعلام المتراخية سوف «تزودهم بدعاية غير محدودة، وربما أيضًا بشكل ما من أشكال الدفاع». ويمثل ذلك صوت مثقف مبجل في صحيفة مبجلة، حقيقة تقدم مرة أخرى رؤية ثاقبة في الثقافة الفكرية المتسلطة. ورفض محررو صحيفة نيو ريبابليك حجة الشيعة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في إسرائيل بوصفها «هراءً حقيقيًّا»، إذ إن «اختطاف الطائرات واختطاف الرهائن والقتل والذبح هي الطرق التي ينفذ بها الشيعة والفصائل الأخرى في لبنان عملهم السياسي"، و «الجميع يعلم» أن الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل كان من المقرر إطلاق سراحهم ـ حالما تصبح إسرائيل طيبة ومستعدة، إذا أصبحت. وصعَّد الرئيس ريجان من الهستيريا درجة أخرى، إذ أوضح أن «الهدف الحقيقي» للإرهابيين هو «إخراج أمريكا من العالم» فحسب. وأشار نورمان پود هوريتز إلى أن استخدام القوة ربما يؤدي إلى مقتل الرهائن الأمريكيين، وشجب ريجان لفشله في «المخاطرة بالحياة ذاتها [أي، حياة الآخرين] في الدفاع عن شرف الأمة). ودعى محافظ نيويورك إدوارد كوش إلى قصف لبنان وإيران، واتخذ آخرون مواقف بطولية ملائمة .

فى خلال ذلك، يستطيع القارئ اليقظ أن يكتشف داخل تقارير الأخبار الخاصة بأزمة الرهائن، أن ألفين من الشيعة اللبنانيين، بينهم ٧٠٠ طفل، قد هجروا ديارهم نتيجة للقصف الذى تعرضوا إليه من قبل جيش جنوب لبنان الموالى لإسرائيل، الذى قصف أيضًا سيارات الجيب التابعة لقوات الأم المتحدة لحفظ السلام، بينما «أعلن متحدث باسم الأم المتحدة أن قوة مشتركة من القوات الإسرائيلية ورجال ميليشيا يقودهم مسيحيون، قد اجتاحت اليوم قرية تقع فى جنوب لبنان وقامت باعتقال رجال من الشيعة».

عقب اختطاف الطائرة، بدأت إسرائيل في إطلاق سراح الرهائن طبقًا لجدولها الزمني، وربحا زادت منه نظرًا لأن عملية اختطاف طائرة الد «تى دبليو إيه» قد ركزت انتباه العالم على عملياتها الأكثر خطورة في اختطاف الأشخاص. عندما أطلق سراح محمد شخص في الثالث من يوليو، أوردت وكالة أسوشيتدپرس شهادتهم، ذلك أنهم قد واجهوا عمليات تعذيب وتجويع، بينما الشيء الوحيد الذي سمعه توماس فريدمان الذي يكتب في صحيفة تايمز هو أن «الإسرائيليين قد عاملونا بشكل جيد..»، وكتب ريجان رسالة إلى شمعون بيريز يقول فيها «إن أزمة رهائن بيروت قد عملت على تقوية العلاقات بين دولتينا» لم يُذكر شيء بشأن «أزمة الرهائن» الأخرى التي محيت من التاريخ الرسمي.

الأعمال الإسرائيلية مؤهلة بجدارة لأن توصف بأنها احتجاز رهائن، المانع الوحيد هو أن الذى قام بها عميل الإمبراطور الذى يتحرش بالعالم. فإسرائيل مستثناة من هذا الاتهام، بيد أنه من المهم بمكان التأكيد تكراراً على طبيعة المفاهيم الأورولية للخطاب السياسي المعاصر، الذى أولت فيه مصطلحات مثل مصطلح «إرهاب» ومصطلح «رهينة» لاستثناء عدد من النماذج الأكثر تطرفًا، في نيكاراجوا على سبيل المثال، أو في جنوب لبنان حيث احتجزت مجتمعات بكاملها كرهينة لضمان الامتثال للسيد الأجنبي. بمواصلة الحديث عن الشرق الأوسط، يجب أن ندرك أن الموضوع عند مستوى معين قد استوعبه جيداً منظمو الإرهاب الدولي. فالدافع وراء الهجوم الوحشي الذي شن على جنوب لبنان خلال السبعينيات، قد أوضحه الديهلوماسي منطقية، تحققت أخيرًا، ذلك أن المجتمعات المتضررة يجب أن يضغط عليها لإنهاء منطقية، تحققت أخيرًا، ذلك أن المجتمعات المتضررة يجب أن يضغط عليها لإنهاء الأعمال العدوانية» أن يقاوم أفرادها الاحتلال الشعم والإذلال والإرهاب الإسرائيلي الذي المرائيل على المجتمعات التي يقاوم أفرادها الاحتلال والقمع والإذلال والإرهاب الإسرائيلي المنائيل على المجتمعات التي يقاوم أفرادها الاحتلال والقمع والإذلال والإرهاب الإسرائيلي المترجم.

للضغط عليه كي يجبر الفلسطينيين على قبول الوضع الذي حددته لهم حكومة حزب العمل التي يمثلها إيبان، الذي صرح بأن الفلسطينيين «ليس لهم دور ليلعبوه» في أي تسوية سلمية. وفي عام ١٩٧٨م أوضح موردخاي جور رئيس هيئة الأركان أن الملدة ٣٠ عامًا. . قاتلنا ضد مجتمع يعيش في قرى ومدن، وقد أشار إلى حوادث من هذا القبيل كحادثة قصفه مدينة إربد الأردنية، وحادثة الهجرة التي نتجت عن قصف عشرات الآلاف من سكان وادي الأردن، وهجرة مليون ونصف مدني من منطقة قناة السويس، ذلك من بين الكثير من الأمثلة، التي كانت جزءًا من برنامج احتجاز المجتمعات المدنية كرهينة ، في محاولة لمنع مقاومة الحل الذي تفرضه إسرائيل بالقوة ، وبدأت بعد ذلك في التمسك بها وقتما رفضت إمكانية التوصل لتسوية سياسية. أحد غاذج ذلك، كان عرض السادات لمعاهدة سلام شاملة في عام ١٩٧١م لحدود مصرية إسرائيلية معترف بها دوليًا. كذلك تعكس الممارسة المستمرة لإسرائيل في «الثار» ضد أهداف مدنية عزلاء لا علاقة لها بمصدر الأعمال الإرهابية نفسها، (وكثيرًا ما كانت ثأرًا لإرهاب إسرائيلي سابق، وهكذا دواليك، خلال الدائرة القبيحة المعتادة) نفس المفهوم، منذ مطلع الخسمينيات، عن المقولة القديمة لـ (بن جوريون)، ذلك أن (رد الفعل غير فعال؛ ما لم يوجه بدقة (إذا ما عرفنا الأسرة [يجب علينا] ضربها بلا رحمة، بما في ذلك النساء والأطفال».

يعد مفهوم جور لحروب إسرائيل مفهوماً تعتقده القيادة العسكرية فيما بينها على نطاق واسع. فخلال عمليات القبضة الحديدية أوائل عام ١٩٨٥م، حذر وزير الدفاع إسحاق رابين بأنه إذا اقتضت الضرورة، فإن إسرائيل سوف تتبع "سياسة حرق الأراضى كما حدث في وادى الأردن خلال حرب الاستنزاف مع مصر". وأردف قائلاً بأن "لبنان أصبحت تمثل مصدر إرهاب أكثر خطورة عما كانت في عام ١٩٨٢م". حيث إن الإرهابيين الشيعة قد وضعوا أوروپا في حالة خوف في ذلك الوقت (لم يقم الإرهابيون الشيعة بذلك قبل الاجتياح الإسرائيلي في عام ١٩٨٢م لأسباب غير معلومة)، لذا يجب على إسرائيل أن تحتفظ بحزام في الجنوب حيث من خلاله "يمكننا التدخل". وقام قائد سلاح المظلات المحنك دوبك تاماري - الذي أعطى الأوامر بتسوية مخيم عين الحلوة الفلسطيني بالأرض من خلال قصف جوى ومدفعي ولإنقاذ أرواح"

القوات التى تقع تحت إمرته (ممارسة أخرى لخرافة: «طهارة السلاح») بتبرير العمل، حيث علق قائلاً بأن «دولة إسرائيل استمرت في قتل المدنيين منذ عام ١٩٤٧م». «فقد كانت تقتل المدنيين»، «كهدف من بين الأهداف الأخرى».

ساق تاماري، كمثال لذلك، الهجوم الذي وقع على قبية عام ١٩٥٣م، عندما قتلت الفرقة ١٠١ التي يقودها آرييل شارون، حوالي سبعين قرويًا عربيًّا في منازلهم بحجة الثأر المزعوم من هجوم إرهابي لم يكن لهم به أي علاقة على الإطلاق، وزعم بن جوريون على أثير الإذاعة الإسرائيلية بأن القرويين قد قتلوا على أيدى مدنيين إسرائيليين أغضبهم إرهاب العرب امعظمهم [المدنيون الإسرائيليون] كان من اللاجئين وأشخاص من دول عربية وناجين من معسكرات الاعتقال النازية»، رافضًا «الادعاء الوهمي، بأن القوات العسكرية الإسرائيلية كانت متورطة \_ أكذوبة وقحة جعلت المستوطنات الإسرائيلية عرضة لتهديد الثأر لهذه المذبحة المبيتة. إن الحقيقة التي لا يعرفها الكثير من الناس هي أن قبل شهر من مذبحة قبيَّة، أرسل موشى ديان الفرقة ١٠١ لإقصاء ٤٠٠٠ شخص من بدو القبائل عبر الحدَّود المصرية، وهي خطوة أخرى في سلسلة عمليات النفي التي بدأت منذ عام ١٩٥٠م عقب وقف إطلاق النار. وفي مارس عام ١٩٥٤م، قُتل أحد عشر إسرائيليًّا في كمين حافلة نقل عام شرق النقب على أيدى أفراد من قبيلة العزازمة ( إرهاب غير ناتج عن تحرش ) مما تسبب في قيام إسرائيل بغارة على قرية ناهلين الأردنية التي ليس لها علاقة نهائيًا بما حدث، حيث قتل فيها تسعة من القرويين («ثأرًا»). وفي أغسطس عام ١٩٥٣م قامت الفرقة ١٠١ التي يقودها آرييل شارون بقتل عشرين شخصًا، ثلثيهما من النساء والأطفال في مخيم البرج للاجئين بقطاع عزة في «ثأر» لعمليات التسلل.

يمكن تعقب دائرة «الثأر» (من قبل إسرائيل) و «الإرهاب» (من قبل الفلسطينيين) خطوة بخطوة عبر العديد من السنوات. ممارسة سوف تكشف سريعًا أن قائمة المصطلحات تنتمي إلى عالم الدعاية وليست وصفًا حقيقيًا.

قد نلاحظ هنا أيضًا كيف أن التاريخ قد أعيد صياغته على نحو فعال بشكل أكثر نفعًا. إذ كتب توماس فريدمان خلال استعراضه لاستراتيچية «محاربة إسرائيل للإرهاب»، أن «الفترة الأولى، منذ عام ١٩٤٨م وحتى عام ١٩٥٦م، يفضل أن توصف بأنها عصر محاربة الإرهاب من خلال الثأر، أو بأنها عائد سلبى»، برغم أن «واحدة من عمليات الثأر هذه قد أصبحت مثاراً لجدل كبير، لما تضمنته من خسائر مدنية في الأرواح» والإشارة حدساً تعود إلى قبية. فسجل الثقافة في الإرهاب لا يختلف كثيراً.

إن عمليات القبضة الحديدية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أوائل عام ١٩٨٥م قد حكمها أيضًا المنطق الذي أوضحه إيبان.

فقد احتجز المجتمع المدنى كرهينة تحت تهديد الإرهاب، لضمان قبوله بالتسويات السياسية التي تمليها إسرائيل على جنوب لبنان والأراضى المحتلة. وظلت التحذيرات قائمة، وظل المجتمع رهينة، دون أن تهتم القوة العظمى التي تمول هذه العمليات، وتحول دون التوصل إلى تسوية سياسية ذات معنى.

وكما يعفى إرهاب الجملة، بما في ذلك احتجاز الرهائن، من الانتقاد عندما يمارسه مصدر معتمد، تُعفى العمليات الأقل درجة، كما أشرنا سابقًا. ففى شهرى نوڤمبر وديسمبر عام ١٩٨٣م، على سبيل المثال، «أوضحت إسرائيل أنها لن تسمح لقوات عرفات بترك المدينة [مدينة طرابلس شمالى لبنان، حيث كانت القوات تتعرض لهجوم من قوات تدعمها سوريا] طالما أن مصير الأسرى الإسرائيليين غير محدد». لذا قامت إسرائيل بقصف ما أطلق عليه «مواقع العصابات» بما حال دون إبحار السفن اليونانية التي كان مقرراً أن تجلى الموالين لعرفات. وذكر متحدث باسم الدروز أن إحدى المستشفيات قد تعرضت لضرب خلال قصف وتدمير «ما وصف بأنه قواعد فلسطينية» شرق بيروت. بينما في طرابلس «تلقت سفينة نقل ضربة مباشرة أدت إلى غرقها». و«اشتعلت ألسنة اللهب في شاحنة بضائع جراء ضربة تلقتها. هنا أيضاً اتُخذ السكان، وكذلك السفن الأجنبية، كرهينة لضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين اعتقلوا خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. ولم يظهر في الولايات المتحدة تعليق على اعتقلوا غلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. ولم يظهر في الولايات المتحدة تعليق على هذه الفظائع.

قامت إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط ولبنان بشن هجمات تحت حصانة من العقاب. ففي منتصف شهر يوليو عام ١٩٨٥م قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف وضرب المخيمات الفلسطينية التي تقع بالقرب من طرابلس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا، كان معظمهم من المدنيين، من بينهم ستة أطفال تحت عمر الثانية عشرة. اولعدة ساعات عقب هجوم الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة ظهرًا، غمرت سحب الدخان والأتربة مخيمات الفلسطينيين في طرابلس التي كانت مأوى لأكثر من خمسة وعشرين ألف فلسطيني»، والذي اعتبر ثأرًا لهجوم بسيارتين ملغومتين وقع قبل عدة أيام داخل «الحزام الأمني» لإسرائيل في جنوب لبنان من قبل جماعة متضامنة مع سوريا. بعد أسبوعين قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بمهاجمة سفينة نقل هندورية كانت تقف على بعد ميل واحد من صيدا، حيث كانت تنقل شحنة أسمنت طبقًا لقبطانها اليوناني، وأضرمت النيران فيها بثلاثين قذيفة مدفعية، كما جرح مدنيون جراء قصف لاحق من الشاطئ، عندما رد أفراد الميليشيا على إطلاق النار. ولم تحفل صحافة التيار السائد بتقرير أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قد قامت في اليوم اللاحق للهجوم بإغراق قارب صيد وتحطيم ثلاثة آخرين، بينما دعي برلماني من صيدا الأم المتحدة لوضع نهاية إلى «القرصنة» الإسرائيلية المدعومة أمريكيا. ولم تورد الصحافة شيئًا عما أطلقت عليه إسرائيل في يناير عام ١٩٨٤م، بأنه عملية «جراحية» ضد امنشآت إرهابية عرب بعلبك في وادى البقاع أسفرت عن مقتل ماثة شخص، كانوا على الأغلب من المدنيين، وجرح ٠٠٠ شخص، كان بينهم ماثة وخمسون طفلاً في قصف لمبنى مدرسي. واشتملت (المنشآت الإرهابية) أيضًا على مسجد وفندق ومطعم، ومحال تجارية ومبان أخرى داخل القرى اللبنانية الثلاث التي هوجمت، وكذلك مخيم للاجئين الفلسطينيين، بينما ذكرت أخبار بيروت أن سوقًا للماشية وساحة أحد المصانع قد ضربا أيضًا مع تدمير عدد كبير من المنازل. وذكر أحد مراسلي وكالة رويترز في القرى التي طالها القصف أن جولة ثانية من عمليات القصف قد بدأت بعد عشر دقائق من القصف الأول (لتضيف المزيد إلى عدد القتلى والجرحي)، إذ بدأ الرجال والنساء في استخراج جثث القتلي والجرحي من المباني التي دُمرت. وقد رأى «الكثير من الأطفال» في المستشفيات، بينما أفاد شهود عيان بأن الرجال والنساء كانوا يهرعون إلى المدارس في بحث مذعور عن أطفالهم. وشجب قائد شيعة لبنان «البربرية الإسرائيلية» واصفًا الهجمات على «المدنيين الأبرياء والمستشفيات ودور العبادة» بأنها

محاولة الإرهاب الشعب اللبناني»، غير أن الحادثة مرت دون تعليق يؤثر بشكل ما على وضع إسرائيل بوصفها «دولة تعنى بالحياة الإنسانية» (واشنطن بوست)، من ثم يمكننا استنتاج أن ضحايا عملية القصف الجراحية هذه كانوا أدنى من أن يكونوا آدميين.

يمكن للمرء، مرة أخرى، تخيل ما قد يكون عليه رد الفعل في الغرب، بما في ذلك وسائل الإعلام «المؤيدة للعرب» إذا ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية أو سوريا قد قامتا «بضربة جراحية» ضد «المنشآت الإرهابية» قرب تل أبيب، وقامتا بقتل مائة مدنى وجرح ٤٠٠ آخرين منهم ١٥٠ طفل في قصف لمبنى مدرسي بالإضافة إلى ضحايا مدنيين آخرين.

وبينما تبين الرواية النمطية في الولايات المتحدة أن العنف الإسرائيلي، ربما مفرط في بعض الأحيان، إنما هو «ثأر» للأعمال الوحشية العربية، تدعى إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، حقوقًا أوسع كحق القيام بهجمات إرهابية لمنع الأعمال المحتملة ضدها، كما برز في التبرير لحرب لبنان من قبل عضو الكنيست الحمائمي أمنون روبنشتين والذي سبقت الإشارة إليه، فقد قامت القوات الإسرائيلية بما أطلقت عليه «نيرانًا وقائية»، إذ بينما كانت تدفع بالدوريات في لبنان، قامت برش الأرض بنيران المدافع الآلية مما دفع قوات حفظ السلام الأيرلندية إلى غلق الطريق في احتجاج على ذلك. وعلى نحو معتاد، وصفت الهجمات الإسرائيلية في لبنان بأنها هجمات «وقائية وليست عقابية»، فعلى سبيل المثال، اجتثت من التاريخ، عملية قصف وضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقرى المجاوة لها من قبل ثلاثين طائرة إسرائيلية في الثاني من ديسمبر عام ١٩٧٥م، تلك العملية التي كانت على ما يبدو ثارًا من قرار مجلس الأمن لمناقشة مقترح سلام اعترضت عليه الولايات المتحدة باستخدام حق الڤيتو. وعلى نحو مماثل، وعندما قامت القوات البرمائية الإسرائيلية والقوات المحمولة جوًّا بمهاجمة طرابلس شمالي لبنان في فبراير ١٩٧٣م، أسقطت واحدًا وثلاثين قتيلاً (أغلبهم من المدنيين) وفقًا لما ذكرته السلطات اللبنانية ودمرت الفصول المدرسية والمستوصفات، بررت إسرائيل الغارة بأنها كانت «بقصد إحباط عدد من الهجمات الإرهابية المخططة ضد الإسرائيليين فيما وراء البحار».

يسير النمط بشكل مطرد، وتقبل المبررات بوصفها مبررات مشروعة. فهي تعكس مرة أخرى وضع إسرائيل كدولة عميلة ذات نفع، وكذلك الوضع الأدنى آدمية لضحاياها.

أسقطت إسرائيل طائرة مدنية ليبية فقدت في عاصفة رملية على مسافة دقيقتين طيران من القاهرة التي كانت متجهة إليها مما أسفر عن مقتل ١١٠ راكب<sup>(١)</sup>، وأعربت الولايات المتحدة رسميّا عن تعاطفها مع عائلات القتلى، غير أن المتحدث الصحفى «رفض مناقشة المراسلين في مشاعر الإدارة حيال الحادثة». وجهت إسرائيل اللوم إلى الطيار الفرنسي، واتبعتها في أداء الواجب صحيفة نيويورك تايمز، بامتثال، وذلك بقبول الادعاء الإسرائيلي بأن الطيار كان يعلم بأنه قد تلقى الأوامر بالهبوط غير أنه بدلاً من ذلك لجأ إلى عمل مراوغ «مثير للشك بشكل كبير» وهو نفس التبرير الذي قدمه الاتحاد السوڤييتي لإسقاط الطائرة CAL 007 عا جعل العمل الإسرائيلي «في أسوأ الأحوال. . عملاً قاسيا لا يمكن أن تبرره وحشية الأعمال العربية السابقة».

أبدت رئيسة الوزراء جولدا ماثير رد الفعل الرسمى الإسرائيلى، إذ قالت بأن «حكومة إسرائيل تعرب عن عميق أسفها للخسائر في الأرواح البشرية، ونأسف أيضاً لعدم استجابة الطيار الليبي [كذا] للإنذارات التي وجهت إليه وفقًا للعرف الدولية، بينما أردف شمعون بيريز قائلاً بأن «إسرائيل قد عملت طبقًا للقوانين الدولية». فقد ادعت إسرائيل كذبًا بأن الطيار لم يحصل على رخصة قيادة طائرات نفاثة». ويرى أميرام كوهين في تحليل مفصل لرد الفعل الإسرائيلي أن «الصحافة قد منت من نشر صور للطائرة المنكوبة وللقتلي والجرحي، كما لم يسمح للصحفيين بزيارة المستشفى في بئر سبع ومقابلة الناجين» كجزء من محاولة «حظر المعلومات». ورفضت الصحافة الإسرائيلية رد الفعل الدولي باعتباره إثباتًا آخر على «ازدهار روح ورفضت الصحافة الإسرائيلية ، وكذلك في داخل الولايات المتحدة كان رد الفعل صدى لرد فعل الصحافة الإسرائيلية ، إذ لم يتجرأ أحد على ذكر أو انتقاد الجريمة الإسرائيلية . ويرى كوهين أن الصحافة الإسرائيلية أصرت على أن «إسرائيل غير مسئولة» ، وأن ويرى كوهين أن الصحافة الإسرائيلية أصرت على أن «إسرائيل غير مسئولة» ، وأن «اللوم يقع على الطيار [الفرنسي]» . إنها «صحافة معبأة» ثابتة على تأييدها لعدالة «اللوم يقع على الطيار [الفرنسي]» . إنها «صحافة معبأة» ثابتة على تأييدها لعدالة

<sup>(</sup>١) مصريون وليبيون، وكان من بينهم مقدمة برامج التليفزيون الراحلة سلوى حجازى ـ المترجم.

الأعمال الإسرائيلية. وعقب الكثير من الاختلاقات، أكدت إسرائيل بوجود اخطأ في التقدير، ووافقت على دفع تعويضات إلى أسر الضحايا افى مراعاة للاعتبارات الإنسانية، بينما أنكرت أى اذنب، أو مسئولية إسرائيلية.

مرت الحادثة سريعًا داخل الولايات المتحدة مع تغاض عنها، ومع قليل من النقد لمدبرى الجريمة، وبعد أربعة أيام من الحادثة، قدمت رئيسة الوزراء جولدا مائير إلى الولايات المتحدة وأزعجتها الصحافة بعدة أسئلة محرجة، ثم رجعت إلى ديارها وبجعبتها عطايا جديدة من الطائرات الحربية. اختلف رد الفعل قليلاً عندما أسقط الروس طائرة 007 KAL في سبتمبر عام ١٩٨٣م، غير أنه أصبح مجالاً للمقارنة عندما زعم يونيتا أصدقاء واشنطن، أنهم قد أسقطوا طائرتين مدنيتين في وقت واحد. فليس من الصعب فهم معايير «الإرهاب الدولي».

يعود سجل الإرهاب الإسرائيلي منذ النشأة الأولى للدولة ـ وفي الحقيقة، يعود إلى ما قبل ذلك بفترة طويلة \_ ويحتوى على مذبحة مائتين وخمسين مدنيًا وترحيل وحشى لسبعين ألفًا آخرين من اللد ورملة في يوليو عام ١٩٤٨م، ومذبحة مثات من الآخرين في قرية الدويمة المستضعفة التي تقع بالقرب من الخليل، وذلك في أكتوبر عام ١٩٤٨م، في عملية أخرى من «عمليات تطهير الأرض؛ الكثيرة التي كانت تنفذ بينما كانت أجهزة الدعاية الدولية تصرح، ولا زالت تصرح، بأن العرب يفرون بأمر من قادتهم. وقتل عدة مئات من الفلسطينيين على أيدى قوات الدفاع الإسرائيلي بعد الاستيلاء على قطاع غزة عام ١٩٥٦م، والمذابح في قبية وكفر قصيم وسلسلة من القرى الأخرى المنتهكة، وترحيل الآلاف من البدو من المناطق المدنية عقب حرب عام ١٩٤٨م، وترحيل آلاف آخرين من شمال شرق سيناء في أوائل السبعينيات، وتدمير قراهم ليحل محلها الاستيطان اليهودي وهلم جرا. وتعتبر الضحايا، طبقًا للتعريف، «موالين لمنظمة التحرير الفلسطينية» ومن ثم فهم إرهابيون. وهكذا أصبح بمقدور محرر صحيفة هاآرتس المبجل جيرشوم شوكن أن يكتب أن شارون «قد حقق لنفسه اسمًا منذ أوائل الخمسينيات كمحارب متحجر القلب في محاربته الموالين لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى مذبحة المدنيين التي قام بها في غزة وقبية عام ١٩٥٣م (قبل فترة طويلة من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية). والضحايا في لبنان وفي أماكن

أخرى يعتبرون «إرهابيين» أيضًا، مثلما يجب أن يكون الوضع، وإلا كان من الممكن أن تتجنب قتلهم الدولة التي كرست نفسها إلى «طهارة السلاح» والتي تتمسك «بالقانون السامي» طبقًا للصحافة الأمريكية «الموالية للعرب».

حظى القادة الإرهابيون بالتكريم، فعندما تولى القائد الإرهابي الأمريكي المعاصر الرئاسة في عام ١٩٨١م، كان كلّ من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية الإسرائيلي قائداً إرهابيًا سيئ السمعة، بينما كان يشغل أعلى مركز في الوكالة اليهودية رجل قتل عشرات المدنيين كان قد احتجزهم تحت تهديد السلاح في مسجد بمدينة لبنانية خلال عملية أخرى من عمليات تطهير الأرض عام ١٩٤٨م، وما لبث أن تم العفو عنه، ورفعت كل آثار الجريمة من السجل، ومنح إجازة لممارسة العمل في المحاماة على أساس ولا يوجد ما يستحق أن يُلام عليه»

كذلك الإرهاب ضد الأمريكيين يمكن التغاضى عنه. فالهجمات الإرهابية الإسرائيلية ضد منشآت أمريكية (وكذلك أماكن عامة) في مصر عام ١٩٥٤م في محاولة لإثارة القلاقل في العلاقات المصرية الأمريكية وإجهاض مفاوضات السلام السرية التي كانت جارية آنذاك، قدتم تجاهلها مثلما حدث في محاولة إغراق سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي في المياه الدولية عام ١٩٦٧م من قبل القاذفات الإسرائيلية وزوارق الطوربيد التي أطلقت النيران أيضًا على قوارب النجاة التي لم تنزل إلى المياه، في محاولة لضمان ألا يتمكن أحد من الهرب، ولقى أربعة وثلاثون من أفراد الطاقم حتفهم وأصيب مائة وواحد وسبعون في أسوأ كارثة للبحرية الأمريكية لهذا القرن في زمن السلم، إلا أنها تنحت جانبًا بوصفها «خطأ» حزلية واضحة ولم يُعرف عنها شيء. وعلى نحو مماثل، لم يشر في وسائل الإعلام إلى عمليات تعذيب الأمريكيين على الإنكارات الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان مع إلقاء الأضواء على الإنكارات الإسرائيلية وتجاهل تأكيد السفير الأمريكي في إسرائيل على صحة على الإنكارات الإسرائيلية وتجاهل تأكيد السفير الأمريكي في إسرائيل على صحة الوقائع. وتخدم حقيقة أن الضحايا كانوا عربًا أمريكيين بدون شك كمبرر، وفقًا للمعايي القائمة.

إن الشيء الذي يستوقفنا في هذا السجل، الذي يحتوى على الكثير من الإرهاب ضد اليهود أيضًا منذ فترة طويلة، هو أنه لا يلطخ بأي شكل ما سمعة إسرائيل داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية التي لا يناظرها معايير في التاريخ. فكل عمل إرهابي، إن كان أشير إليه، لا يلبث أن ينحى جانبًا أو يطوى طى النسيان، أو يوصف بأنه انحراف مؤقت، تبرره الطبيعة الشائنة للعدو الذي أجبر إسرائيل على الانحراف ليت كان لمرة واحدة عن سبيلها القويم.

بينما في خلال ذلك يوجه الشجب باستمرار لوسائل الإعلام نظراً الازدواج معاييرها، فهي تتجاهل الجرائم العربية بينما تلصق بإسرائيل معايير بشعة . . ويطالعنا المثقفون المبجلون برصانة أن «العديد من الشخصيات العامة في الغرب، وكذلك عددا من الحكومات الغربية» (بالطبع، دون ذكر أسماء) قد شجعوا منظمة التحرير الفلسطينية على القضاء على إسرائيل . وعبر النطاق السياسي في الولايات المتحدة وبين الطبقات المتعلمة ذات الانضباط الرائع - مع الاستثناءات التي تجاوز حتى هامش التيار الرئيسي - تسود العقيدة بأن إرهاب الفلسطينيين وحلفائهم العرب وتشجيع الكرملين لهم وتمسكهم المستمر بقتل اليهود والقضاء على إسرائيل، ورفضهم التفكير مطلقاً في تسوية سياسية ، كانت الأسباب الرئيسية للصراع العربي الإسرائيلي المستمر ، الذي تعد إسرائيل فيه ضحية مثيرة للشفقة . أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة ، فهي تناضل بشجاعة ضد «الإرهاب» من أمريكا الوسطى إلى لبنان وما وراءها .

لم تُبدع الحركة الوطنية اليهودية والدولة التي أنشأتها في سجل أعمالهما الإرهابية مثل الحصانة التي يتمتعان بها في الرأى الغربي المتنور. فبالنسبة إلى الأمريكيين، يكفى تذكر «أن أدولف هتلر اختار أن يثني على الولايات المتحدة. . في حل مشكلة الأعراق الوطنية»، مثلما يفعل بعض أولئك اللين يعيشون اليوم في أمريكا الوسطى وفقًا لشريعة هتلر بدعم من الولايات المتحدة. غير أن التعليق الحالى على «الإرهاب» في اللدول المتحضرة» يفوح بالنفاق، ويمكن فحسب أن يكون موضع ازدراء بين الأناس المهذبين.



ليبيا في قائمة الشياطين •

<sup>(\*)</sup> كتب هذا الفصل عام ١٩٨٦م.

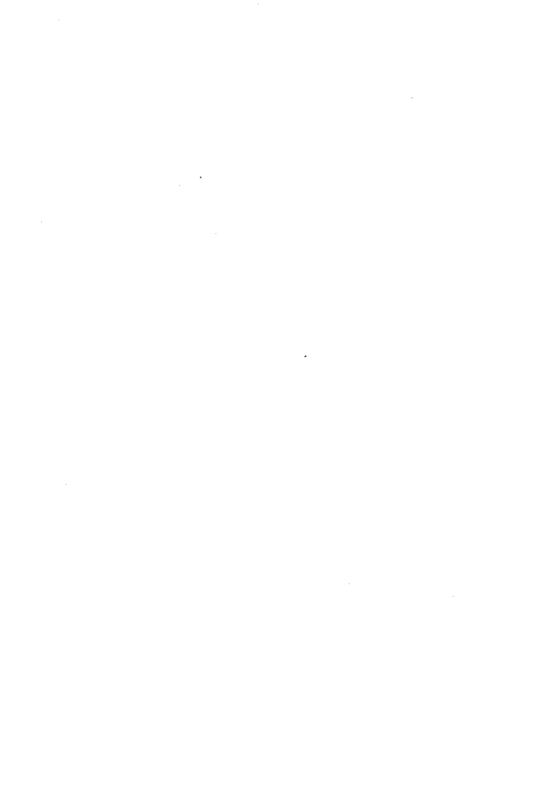

## لا يوجد من يمثل «شر الإرهاب، وفقًا لمنظومة الفكر الأمريكى أفضل من معمر القذافي «الكلب المجنون» للعالم العربي، والذي أصبحت ليبيا تحت قيادته النموذج الفعلى لدولة الإرهاب.

إن وصف ليبيا بأنها دولة إرهابية تحت قيادة القذافي هو وصف عادل بلا ريب. فبمراجعة أحداث الإرهاب الرئيسية التي نسبت إلى ليبيا بشكل يقبل التصديق، أدرج أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية مقتل ١٤ مواطنًا ليبيًّا على يد هذه الدولة الإرهابية ، قتل منهم أربعة خارج ليبيا وذلك خلال عام ١٩٨٥م. وفي غضون الهستيريا التي تم تنظيمها ؛ لكي تخدم أهداف أخرى، تم إعداد كافة أنواع الاتهامات، غير أن السجل أكد على تصريح أبريل ١٩٨٦م لأحد كبار المسئولين في المخابرات الأمريكية ، الذي ذكر أنه امنذ عدة أسابيع ماضية، قام [القذافي] باستغلال شعبه بشكل أساسي في اغتيال المنشقين الليبيين». ويستطرد مسئول المخابرات هذا أن القذافي «منذ عدة أسابيع، أعلن قراره الواضح باستهداف الأمريكيين». هذا القرار المزعوم الذي فرض عبير الحقيقة الثابتة، على الرغم من عدم توافر دليل موثوق عليه، وجاء عقب حادثة خليج سرت التي أغرق فيها الأسطول الجوي والبحري للولايات المتحدة قوارب ليبية أمام الساحل الليبي، مما أسفر عن سقوط كثير من القتلي. فضلاً عن ذلك، قد يكون القرار الليبي المزعوم قرارًا مشروعًا تمامًا ويستحق الثناء حقًّا وجاء متاخراً كثيراً، ويندرج تحت الأفكار التي تنبأ بها مدير المؤسسة الأمريكية، والتي عززها المعلقون المبجلون، ولقد أشرنا إلى البعض منهم، وآخرين سوف نعرج عليهم مباشرة. ذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عمليات القتل الإرهابية التي قامت بها ليبيا بدأت في أوائل عام ١٩٨٠م، في الوقت الذي كان فيه چيمي كارتر يرقب التصعيد المتزايد في الحرب الإرهابية التي نشبت في السلڤادور، مع وجود خوسيه ناپوليون دوارت الذي

كان يقف كستار لضمان تدفق الأسلحة إلى القتلة. وبينما كانت ليبيا تقوم بعمليات قتل لأربعة عشر من مواطنيها، أو أكثر قليلاً، قتل النظام العميل للولايات المتحدة في السلقادور حوالي ٠٠٠, ٥٠ من مواطنيه خلال ما وصفه الأسقف ريثيرا داماس في أكتوبر ١٩٨٠م، بعد مرور سبعة أشهر، بأنه «حرب إبادة وقتل جماعي ضد المدنيين العزل» وهو الأسقف الذي خكف كبير الأساقفة روميرو بعد حادثة اغتياله. قدم دوارت التحية لقوات الأمن التي أنجزت هذه المهمة، وذلك «خدمتهم الشجاعة في الوقوف بجانب الشعب ضد الدمار» بينما اعترف بأن الجمساهير كانت تؤيد العصابات.

عندما بدأت هذه الممارسة إثر تحالف كارتر ـ دوارت، عبر دوارت عن هذا الثناء لمنفذي عمليات القتل الجماعي عندما كان يتقلد منصب رئيس مجلس قيادة الثورة في محاولة لاكتساب الشرعية بعد مقتل أربع راهبات أمريكيات، فقد اعتبر هذا العمل بوجه عام غير ملائم، ومع ذلك قدمت چين كيرك پاتريك وأليكسندر هيج مبررات حتى لهذه الجريمة. في أثناء ذلك، أكدت لنا وسائل الإعلام بأن " ليس هناك من دليل حقيقي بأن معظم ما قدر بـ٠٠ ، ١٠ من القتلي السياسيين في عام ١٩٨٠م كانوا ضحايا للقوات الحكومية أو للقوات غير النظامية المشاركة لها، (واشنطن پوست). غير أنها سلمت بذلك فيما بعد في الوقت الذي كان يخبر فيه مستولون من إدارة كارتر وسائل الإعلام بأن «قوات الأمن هي المسئولة عن تسعين بالمائة من الأعمال الوحشية» وليست «عصابات يمينية خارجة عن السيطرة» مثلما كانت الصحافة تتناقل. ومنذ الأيام الأولى لعمليات كارتر ـ ريجان الإرهابية في السلڤادور ، تحدد الدور الرئيسي لـ «دوارت» لضمان ألا يكون هناك عائق أمام عمليات القتل، مع إنكار المستولية عن الأعمال الوحشية الموثقة، أو تبريرها بحجة أن الضحايا كانوا من "الشيوعين". لعب دوارت هذا الدور ليزداد الاستحسان له في الولايات المتحدة، حيث إن الهجوم الوحشي على المدنيين قد حقق النتيجة المطلوبة منه في القضاء على التهديد الموجه للديمقراطية ذات المعنى التي نشأت في السبعينيات، مع ظهور جماعات تتخذ من الكنيسة قاعدة لها وتقوم على الجهود الذاتية، واتحادات فلاحين ونقابات "وتنظيمات شعبية» أخرى . يرى المراسل المحافظ لصحيفة سپيكتاتور اللندنية في أمريكا الوسطى

أن عصابات القتل «نفذت بدقة ما كان مطلوبًا منها أن تنفذه من ذبح لاتحادات التجارة والتنظيمات الشعبية» وجعلت الناخبين «إما أن يفروا من البلد أو أن ينضموا إلى العصابات». وعلى كل الأحوال فقد ازدادت حدة حرب الولايات المتحدة ضد سكان الأرياف، مع مزيد من الإرهاب والمذابح. إنه لمن الطبيعي إذا أن ينظر محررو صحيفة النيوريابليك ـ الذين استحثوا ريجان على أن يواصل عمليات الذبح دون أدنى مرعاة لحقوق الإنسان (هناك أولويات أمريكية عليا) و«دون اعتبار للكم الكثير من القتلى» لم المتنان إلى هذه الإنجازات التي تحققت في السلقادور ، والتي أصبحت «النموذج الحقيقي لدعم التقدم نحو الديوقراطية على كوكبنا». إن الإرهاب المستمر الذي وثقته أميركاز واتش ومنظمة العفو الدولية ـ ونادرًا ـ وسائل الإعلام هو أمر عليم الأهمية .

إن المجزرة التي وقعت في السلفادور لا تمثل إرهاب دولة على مستوى كبير فحسب بل تمثل إرهابًا دوليّا أعطى له التنظيم والمال والتدريب والمشاركة المباشرة من حاكم العالم. وينطبق نفس الشيء على مذبحة لحوالى • • • , • ٧ جواتيمالى في نفس الأعوام، عندما تدفقت أسلحة الولايات المتحدة على القتلة على خلاف ما زعم به الأعوام، عندما تدفقت أسلحة الولايات المتحدة على القتلة على خلاف ما زعم به النازية الجديدة وتايوان وإسرائيل لكى ينفذوا عمليات القتل بشكل أكثر فعالية. وقامت حكومة الولايات المتحدة أيضًا بإنشاء قنوات لتمرير السلاح ضمت بلچيكا ودولا أخرى متعاونة تحت التوجيه غير القانوني للپنتاجون والد «سي آي إيه»، كجزء ودولا أخرى متعاونة تحت التوجيه غير القانوني للپنتاجون والد «سي آي إيه»، كجزء وأعوانه على القتلة، وعلى من قاموا بعمليات تعذيب وذلك لما أدخلوه من تحسينات على حقوق الإنسان و تتفان كامل للديمقراطية» مع تجاهل لسيل الأدلة الموثقة للأعمال الوحشية بوصفها «اتهامًا باطلاً».

تمت الإشادة بالإرهاب الدولى للولايات المتحدة في السلقادور باعتباره إنجازاً مهما، حيث إنه أرسى الأساس للصورة المثلى «للديمقراطية »وهي إعطاء الحكم لجماعات تخدم الولايات المتحدة مع إجبار الشعب على التصديق من وقت لآخر على قرار الصفوة. أما التنظيمات الشعبية التي ربما وفرت أساساً لديمقراطية ذات معنى فقد «نحرت» وقضى عليها.

في عامي ١٩٨٧م، ١٩٨٤م نظمت الولايات المتحدة ما أسماه إدوارد هيرمان وفرانك برودهيد قمثيل انتخابات التهدئة الجبهة الداخلية ، وقد جرت في جو ساده «الإرهاب واليأس وإشاعة مروعة وحقيقة مخيفة كما وصفه مراقبو المجموعة البريطانية لحقوق الإنسان النيابية ، في حين امتدح معلقو الولايات المتحدة هذا «التمثيل» على التمسك بالديمقراطية . واعتبرت جواتيمالا أيضا نجاحاً لأسباب عائلة : فعندما سار نصف المجتمع فعليا إلى صناديق الانتخابات بعدما لحق به من أذى شديد جراء العنف المدعوم من الولايات المتحدة ، شعر المعلقون المشقفون بالابتهاج لهذا البرهان المتجدد على حبنا للديمقراطية ، ولم يبالوا بارتفاع عدد ضحايا عصابات القتل ، والاعتراف العلني للرئيس الذي تم انتخابه مؤخراً بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا طالما أن جذور القوة الحقيقية تقع في يد الجيش ويد أقلية أن الحكومة المدنية هي فقط عبارة عن «مدراء الإفلاس والشقاء».

يقدم هذان المثالان فقط جزءًا من دور الولايات المتحدة في الإرهاب الدولي خلال الثمانينيات ، ويعود السجل المخيف إلى الوراء بسنوات كثيرة .

يرى اثنان من المعلقين في مراجعة للدراسة التي أجرتها منظمة العفو الدولية حول إرهاب الدولة أن «اللافت للانتباه في الأعمال الوحشية الليبية، هو أنها الأعمال الوحيدة لإرهاب الدولة التي لها عدد محدود، للدرجة التي يمكن فيها سرد الحالات الفردية»، وتتباين بشكل صارخ مع الأرچنتين وإندونيسيا أو دول أمريكا الوسطى، حيث يتحرش الإمبراطور بالعالم.

وباختصار، فإن ليبيا دولة إرهابية حقّا إلا أنها في عالم الإرهاب الدولي، ما هي إلا لاعبة صغيرة.

أما هؤلاء الذين يعتقدون بأنه من الجائز وجود مستوى من الانحطاط والدفاع عن المذابح الجماعية والإرهاب لا يجد سبيله إلى المطبوعات الغربية المحترمة، فعليهم أن يتحرروا من مثل هذه الأوهام، وذلك بدراسة الأمثلة الكثيرة التي حدثت خلال أسوأ سنوات الإرهاب في أمريكا الوسطى، أو بالعروج على جريدة «ذا ناشيونال انتريست» ذات الطابع المحافظ الجديد، وفيها يمكنهم قراءة النقد الموجه للواشنطن پوس ؛ لكونها

ناعمة مع ليبيا، حتى أنها قالت «ليس هناك شك أنه فى حال أن قامت، على سبيل المثال، حكومة خوسيه ناپوليون دوارت فى السلقادور أو أية حكومة حالية فى تركيا، بعدد من الجرائم يدنو من عدد الجرائم التى ارتكبها القذافى، فإن الپوست كانت ستقدم لنا تفاصيل كثيرة، وكانت ستعلمنا بوجود معارضة كبيرة».

لم يوضع تعريف «الإرهاب» فقط لخدمة الاعتبارات الأيديولوچية كما ناقشنا سابقًا، بل تم أيضًا وضع معايير للأدلة لتحقيق أهداف الإمبراطور. ولإثبات دور ليبيا كدولة إرهابية فإن أقل وأضعف دليل، إن كان هناك دليل على الإطلاق، سوف يكون كافيًا. يقول العنوان الرئيسي لافتتاحية نيويورك تايمز التي تبرر للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ١٠٠ ليبي (طبقًا للتقارير الصحفية في مسرح الأحداث) (الإنقاذ ناتاشا سيميسون التالية؛ والإشارة هنا إلى الفتاة الأمريكية التي تبلغ الحادية عشرة من العمر، والتي كانت واحدة من ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في مطارات روما وڤيينا في السابع والعشرين من ديسمبر ١٩٨٥م. يخول لنا هؤلاء الضحايا قصف المدن الليبية « لإثباط همة إرهاب تدعمه الدولة». هكذا يعلن محررو التايمز بجدية. إنها فقط قصة ثانوية أن لا يكون هناك دليل مقدم على تورط ليبيا في تلك الأحداث، وصرحت حكومات إيطاليا والنمسا بأن الإرهابيين قد تلقوا تدريبًا في مناطق لبنانية تخضع للسيطرة السورية وأنهم قد قدموا عن طريق دمشق، استنتاج كرره وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق رابين. وبعد مرور أربعة أشهر، وفي رد فعل على ادعاءات الولايات المتحدة حول تورط ليبيا في هجوم ڤيينا، أعلن وزير الخارجية النمساوي أن «ليس هناك أقل دليل على تورط ليبيا» مشيراً مرة أخرى إلى سوريا باعتبارها حلقة الاتصال، وأضاف أن واشنطن لم تقدم دليلاً قط على تورط ليبيا كما وعدت من قبل بتقديمه إلى السلطات النمساوية. وأضاف أيضًا التعليق الصحيح، إلا أنه-في الولايات المتحدة ـ لا يمكن التعبير عنه؛ لأن مشكلة الإرهاب الذي يتخذ من لبنان قاعدة له تكمن أساسًا في الفشل في حل المشكلة الفلسطينية التي دفعت أناسًا ياتسين إلى اللجوء إلى العنف، وهي النتيجة التي ربما كان يريدها الإرهاب الأمريكي. الإسرائيلي.

وبعد عدة أسابيع، كرر وزير داخلية إيطاليا، بينما كان يوقع على اتفاقية مع الولايات المتحدة للتعاون في «مكافحة الإرهاب» الموقف الذي عبرت عنه إيطاليا «منذ

يناير»؛ ذلك لأنهم يشتبهون في وجود مصدر سورى لهجمات ڤيينا وروما. نقلت التايمز تصريحه دون الشعور، مع ذلك، بشيء من الحاجة إلى التعليق على عاصفة الثأر العادلة ضد ليبيا، تلك العاصفة التي لقيت استحسانًا منهم في أبريل.

إذا قام شخص ما متورط في عمل إرهابي بزيارة إلى ليبيا، أو زعم بأنه تلقى تدريباً أو غويلاً من ليبيا في الماضى، فإن ذلك يكفى لإدانة القذافي بأنه «كلب مجنون» وأنه يجب القضاء عليه. نفس هذه المعايير يمكن أن تورط الـ «سى آى إيه» في أعمال قتل لمبعدين كوبيين علاوة على الكثير من الأعمال الأخرى. في عام ١٩٨٥م، كان من الواضح أن أحد المشتبه في قيامهم بتفجير طائرة جامبو تابعة لطيران الهند بالقرب من أيرلندا، وهو التفجير الذي كان أسوأ عمل أرهابي لذلك العام، وأسفر عن مقتل ٣٢٩ شخص، قد تدرب في معسكر تدريب للمرتزقة في ألاباما. قدم النائب العام الأمريكي ميسى خلال زيارة له إلى الهند بعد مرور تسعة أشهر على الحادثة، تصريحاً نقل على نحو هزيل، ذكر فيه أن الولايات المتحدة تأخذ خطوات «تحول دون أن يحصل الإرهابيون على التدريب أو مصادر التمويل في الولايات المتحدة»، مشيراً في ذلك إلى معسكرات التدريب العسكرية الخاصة التي تحملها الهند المسئولية عن تدريب المتطرفين السيخ. لم يظهر أي دليل يدعم تعهد ميسى، وكذلك لم يكن هناك أي تحقيق على حد علمي.

إن العمل الإرهابي الذي باغت أغلب من يعيشون في الشرق الأوسط كان حادث سيارة مفخخة وقع في بيروت في شهر مارس، وراح ضحيته ٨٠ شخصًا، وجرح مائة آخرون، وقامت بتنفيذه وحدة استخبارات لبنانية تلقت تدريبًا ودعمًا من الدسي آي إيه، في محاولة لقتل زعيم شيعي يعتقد بأنه متورط في هجمات إرهابية ضد منشآت أمريكية في بيروت.

تستخدم القوات الأجنبية عادة مصطلح الإرهاب لتشير به إلى الأعمال التى تنفذ ضدها من قبل المجتمع المحلى الذى يرى أنها قوات محتلة تحاول أن تفرض تسوية سياسية غير مقبولة، تسوية وضع أسسها الغزو الأجنبى والمقصود هنا هو «النظام الجديد» لإسرائيل. وطبقًا لمعايير الأدلة التى استخدمت فى قضية ليبيا، يمكن للمرء أن الجديد أن الولايات المتحدة كانت مرة أخرى القوة الإرهابية القيادية للعالم فى عام يستنج أن الولايات المتحدة كانت مرة أخرى القوة الإرهابية القيادية للعالم فى عام 19۸٥م.

بالعودة إلى أحداث عام ١٩٨٦م، نجد بين أخطر الأعمال الإرهابية في الشرق الأوسط/ منطقة حوض البحر المتوسط وقت كتابة هذا العمل، وبصرف النظر عن إرهاب إسرائيل المستمر في جنوب لبنان، أعمال قصف الولايات المتحدة لليبيا وأعمال التفجيرات التي وقعت في سوريا، والتي طبقًا لمحطة راديو حزب كتائب الرئيس اللبناني أمين الجميل، راح ضحيتها أكثر من ١٥٠ شخص في أبريل. حمّلت سوريا عملاء إسرائيليين المسئولية عن هذه الأعمال دون دليل معلن، غير أن ذلك لا يقل مصداقية عن اتهامات الولايات المتحدة لمن يسوقه حظه العاثر لأن يصبح «نذل اليوم» للحكومة الأمريكية، قبل أن ينضم لـ «شر الإرهاب».

تنفى الولايات المتحدة، بالطبع، المسئولية عن أعمال الإرهابيين الذين قامت بتدريبهم مثل الكوبيين واللبنانيين، ومنفذي أعمال القتل الجماعي مثل ريوس مونت في جواتيمالا وكثير آخرين في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى. فنجد في مسألة عملية السيارة المفخخة الانفجار الذي وقع في لبنان، على سبيل المثال، أن الـ «سي أي إيه» أنكرت تورطها برغم أن هذا الإنكار كان محل جدل لبعض من مسئولي الإدارة والكونجرس الذين ذكروا أن الوكالة كانت تعمل مع المجموعة وقت العملية ، استنتاج وضعه أيضًا تحقيق للواشنطن پوست، وأكد ذلك التحقيق أن واشنطن قد ألغت العملية السرية بعد وقوع العملية التي نفذت دون تصريح من الـ «سي أي إيه». وحتى لو قبلنا الادعاء بأن الـ «سي آي إيه» لم تصرح بتنفيذ الانفجار، وأنها لم تعد بعد متورطة مع المجموعة الإرهابية التي قامت بتدريبها ، فإن تغاضي الحكومة سرعان ما ترفضه المعايير المطبقة على الأعداء الرسميين، والتي قام بتطبيقها المدافعون عن إرهاب الولايات المتحدة وإسرائيل. ذلك يذكرنا بما قيل إن « المسئولية الأخلاقية الكبرى عن الأعمال الوحشية . . . . . تقع جميعًا على كاهل ياسر عرفات، حيث كان ولا يزال الأب المؤسس للعنف الفلسطيني المعاصر»، وهكذا تحمل الولايات المتحدة (عرفات) المستولية عن أعمال الإرهاب الدولي بشكل عام، سواء كان متورطًا أم لا. وينفس المنطق يجب أن نستنتج أن المسئولية الأخلاقية الكبري في الحالات التي سبق ذكرها وأخرى كثيرة تقع اجميعها على كاهل واشنطن؛ التي يجب أن تتحمل المستولية أيًّا كانت الحقائق حول تورطها المباشر.

كانت حملة ريجان ضد « الإرهاب الدولى» خياراً طبيعياً للنظام الفكرى لدعم أجندته الأساسية، وهى توسع الدولة فى الإمساك بزمام الاقتصاد ونقل الموارد من الفقراء إلى الأغنياء ووضع سياسة خارجية تكون ناشطة إلى حد كبير. مثل هذه السياسات يسهل تحقيقها إذا أمكن ترويع الشعب إلى أن يصبح مطيعاً ، وذلك عن طريق إيجاد عدو إرهابي يطلق تهديدات بالقضاء علينا، غير أنه من الضرورى تجنب المواجهة المباشرة مع الشيطان الأكبر نفسه باعتبارها أمراً شديد الخطورة. إن الإرهاب الدولى الذي يقوم به وكلاء إمبراطورية الشر لهو غوذج واضح. ونرى أن أخصائي العلاقات العامة بالإدارة قد انقلبوا فوراً إلى مهمة نسج شبكة ملائمة من أنصاف الحقائق والخداع، متوقعين بذلك أن التمثيلية سوف تؤخذ على محمل الجد. تصلح الحقائق والخداع، متوقعين بذلك أن التمثيلية سوف تؤخذ على محمل الجد. تصلح المفرطة فى العداء للعرب فى الولايات المتحدة، وتمسك الطبقة السياسية والمفكرين المفرطة فى العداء للعرب فى الولايات المتحدة، وتمسك الطبقة السياسية والمفكرين ذوى البيان بالرفضية الأمريكية الإسرائيلية.

لقد خلق القذافي مجتمعاً قمعياً وقبيحاً وهو مدان فعلياً بالإرهاب، ضد الليبيين في المقام الأول، هكذا يبدو الأمر. وطبقاً لمحللي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية فإن تصفية القذافي للمنشقين الليبيين وأعماله الإرهابية الكبيرة المسجلة، كان من الممكن منعها، لكن مع العاقبة المحتملة لكشف أن الشفرات الليبية (التي يبدو بوضوح أنها مكشوفة) قدتم اختراقها. «صاغ أحد المحللين الإسرائيليين بشكل يعج بالفظاظة فقال: لماذا نكشف عن مصادرنا وأساليبنا من أجل بعض الليبين؟».

بالإضافة إلى ذلك، فإن ليبيا دولة ضعيفة وليس لها دفاعات لذلك تزدهر فكرة شن الحرب عليها، وإذا دعت الحاجة فإنه يمكن قتل ليبيين دون مساءلة. فالنصر العسكرى الكبير في جرينادا، الذي توج عداء وعدوانية إدارتي كارتر ـ ريجان بعد أن هددت حكومة الأسقف بأن تنظر في حاجات الأغلبية الفقيرة ، قد خدم غايات مماثلة. والنقطة سرعان ماتم استيعابها في الخارج. ففي تعليق للصحفى الأمريكي دونالد نيف نشر له في إحدى المطبوعات البريطانية حول حادثة خليج سرت التي وقعت في مارس١٩٨٦م، جاء فيه:

هذه الحادثة كانت صورة مصغرة لعملية من عمليات أفلام رامبو، أقرب أن تكون استعراضًا للمستأسد الذي يتمحل لمعركة، وهذا هو ريجان. خلال سنوات حكمه الخمس فلت مرارًا وتكرارًا، وذلك بالتعدى على الفتية الصغار. وقد فعلها هذه المرة أيضًا.

إنها لحقيقة ممتعة أن يضرب هذا العرض المستمر للجبن والبلطجة على الوتر الحساس، وفي بعض الأحيان في الخارج أيضاً. يشجب المعلق البريطاني پول جونسون «الخسات الكريهة للجبن الصرف في الهواء»، بينما يثير «الخرعون» الشكوك حول قصف الولايات المتحدة قواعد إرهابية (هي أهداف مدنية). وعبر عن إعجابه بـ «قوة راعى البقر» الذي صور شجاعته بإرسال قاصفات القنابل لقتل مدنيين عزل.

أدرك أخصائيو العلاقات العامة في حكومة ريجان فائدة العدو الليبي، وأمضوا وقتًا قليلاً في مواجهة هذا الخصم المشئوم. وما لبست ليبيا أن صنفت كعميلة كبيرة لـ «شبكة الإرهاب السوڤييتية». وفي يوليو عام ١٩٨١م تسربت للصحافة خطة للـ «سي آي إيه» لعزل أو ربما قتل القذافي بالاستعانة بحملة إرهابية من القوات الخاصة داخل ليبيا.

قد نلاحظ من خلال هذا الاستطراد أن هذه الخطة، طبقًا لمعايس الولايات المتحدة، تفوض القذافي للقيام بأعمال إرهاب ضد أهداف أمريكية في «دفاع عن النفس ضد هجمات مستقبلية» كما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض لارى سپيكس عندما كان يعرض المبرر الرسمي لقصف طرابلس وبنغازى . كرر ڤيرنون والترز وهيربرت أوكون نفس المبرر في الأم المتحدة . وذهبت الإدارة بعيدا لتناقش أن هذا الموقف الذي إذا تبنته دول عنف أخرى لمزقت البقية القليلة من النظام العالمي والقانون الدولي . يتفق مع ميثاق الأم المتحدة . ولا يوجد أي شكل من أشكال الحيل القانونية يمكن أن يسد الثغرة . وعلى الطرف الليبرالي اليسارى المتطرف للنطاق المسموح به ، أثني أنطوني لويس المختص بالشئون القانونية لدى النيويورك تايمز على ريجان كما ينبغي لتعويله «على الحجة القانونية بأن العنف ضد مدبرى العنف المتكرر أمر جائز باعتباره عملا للدفاع عن النفس».

إن السبب وراء تسويغ الولايات المتحدة لقصف ليبيا «على أساس السبق بهجوم، ذلك الهجوم الذي يمكن أن يعتبر شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس وليس عملا ثارياً»، قد عمل على تفسيره أحد المسئولين في وزارة الخارجية، حيث أشار إلى أن ميثاق الأم المتحدة يحظر بشكل واضح على استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس وبشكل أكثر دقة، دفاع عن النفس إلى أن تتحرك الأم المتحدة بعد طلب رسمى إلى مجلس الأمن تقدمه الدولة التي تعتبر نفسها ضحية لهجوم عسكرى مفاجئ وساحق. وبينما لقيت «الحجة القانونية» استحساناً في الداخل، لقيت رفضاً عاماً في الخارج.

في أغسطس من عام ١٩٨١م، ازدادت حدة الرسالة المعادية للقذافي (عن طريق الفخ الذي نصب لليبيا في خليج سرت فخ الخططت له بدقة الولايات المتحدة ابنية مواجهة يمكن فيها إسقاط طائرات ليبية في أي مكان، كما يرى إدوارد هالى في دراسته الشديدة العداء للقذافي، و التي تبحث في علاقات الولايات المتحدة مع ليبيا. إحدى الغايات الخاصة التي كان يناقشها هالى هي استغلال «التهديد الليبي» للفوز بدعم للخطوات التي كانت [الإدارة الأمريكية] ترجو اتخاذها لصناعة «الإجماع الاستراتيچي» للوزير هيج ضد الاتحاد السوڤييتي، وكعنصر في الترتيبات الضرورية لخلق قوة انتشار سريع، قوة تدخل يكون الشرق الأوسط هدفًا رئيسيًا لها.

فى شهر نوقمبر، نسجت الإدارة حكاية مسلية حول وجود قتلة ليبيين يجوبون شوارع واشنطن سعيًا لاغتيال قائدنا، قصة اشتدت لها حمى تعليق إعلامى مع بعض من الشك الذى كان محدودًا فى ذلك الوقت. وفى سؤال حول المؤامرة، صرح ريجان وقال: «لدينا الدليل و[القذافى] يعرفه»، خبت القصة من وسائل الإعلام بعد أن تركت رسالتها، ونظمت الصحافة صفوفها بشكل كاف؛ لكى لا تنشر أن القتلة المدرجين على القائمة الرسمية للولايات المتحدة الذين تسربوا إلى انجلترا كانوا أعضاء بارزين فى حركة أمل اللبنانية (التى تحمل عداء شديدًا لليبيا) وكان بينهم قائدها نبيه برى، والزعيم الدينى الأكبر لشيعة لبنان.

تضمنت الاكتشافات المثيرة الأخرى تهديداً ليبيّا بغزو السودان عبر ٢٠٠ ميل من الصحراء (مع وقوف القوات المصرية والأمريكية عاجزتين عن صد هذا الهجوم) ومؤامرة للإطاحة بحكومة السودان في فبراير عام ١٩٨٣م، تم الكشف عنها في الوقت الذي وجه فيه الجمهور المنفعل المؤيد للإدارة اتهامًا بالسلبية القتالية مؤامرة ماكرة إلى

الدرجة التى لم تعلم فيها المخابرات المصرية والسودانية شيئًا عنها، وسرعان ما اكتشفها الصحفيون الأمريكيون الذين تحملوا عناء الذهاب إلى الخرطوم للتحقق منها. تمثل رد فعل الولايات المتحدة لهذه المؤامرة المرعبة في استعراض محكم للقوة، دفع وزير الخارجية چورچ شولتز ـ الذي اتهم بأنه شخص جبان جدًا ـ أن يتخذ أوضاعًا بطولية على شاشة التليفزيون، بينما كان يعلن أن القذافي قد (عاد إلى كوخه حيث ينتمى»؛ نظرًا لأن ريجان باغت بعمل «سريع وحاسم» مبرهنًا مرة أخرى على «قوة راعى البقر». طويت صفحة هذه الحادثة أيضًا طي النسيان حالما تركت سمها الناجع. وهناك سلسلة من الأحداث المشابهة، لعبت وسائل الإعلام الدور المنوط بها، مع ظهور معترضين من وقت لآخر فقط.

تتواءم أحداث شهرى مارس وإبريل ١٩٨٦م مع النمط المألوف. فالموعد للقيام بعملية خليج سرت في مارس قد تحدد وقته لإثارة هستيريا الوطنية قبل الاقتراع الحاسم لمجلس الشيوخ حول المساعدات للكونترا، ويتصادف مع غزو نيكاراجوا المختلق للهندوراس، عملية علاقات عامة مستحثة نجحت بشكل رائع كما يتضح من رد الفعل الغاضب لحمائم الكونجرس ووسائل الإعلام عامة، واقتراع مجلس الشيوخ. سمحت التمثيلية أيضًا للإدارة بتقديم ٢٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية للهندوراس، التي أكدت رسميًا أنها لم تسع إليها والتي «فقدت» بشكل مناسب دون شك في معسكرات الكونترا، طريقة أخرى تستطيع بها العصبة الخارجة عن القانون في واشنطن أن تتملص من القيود البرلمانية الضعيفة على إجرامهم.

حقق تحرش خليج سرت كذلك نجاحًا وإن كان جزئيًا على الأقل، مما ساعد قوات الولايات المتحدة في إغراق الكثير من القوارب الليبية وقتل أكثر من ٥٠ ليبيًا، بافتراض التوقع بأن ذلك قد يدفع القذافي للقيام بأعمال إرهاب ضد الأمريكيين ،كما ادعى فيما بعد. وذكر أن المحاولة قد تسببت في إحباط كبير في واشنطن لفشل القذافي في ابتلاع الطعم والقيام بعمل إرهابي يمكن اتخاذه كذريعة للجولة التالية من الحملة الإرهابية ضد ليبيا.

وبينما كانت قوات الولايات المتحدة تحرز نجاحًا في قتل الكثير من الليبيين، إلا أنها لم تكن قادرة بشكل غريب على المساعدة في إنقاذ الناجين. فالمهمة كان من الواضح أنها غير مستحيلة، فقد أنقذت ناقلة بترول إسپانية ١٦ من الناجين من هجوم الولايات المتحدة كانوا في قارب نجاة.

إن الغاية الرسمية من العملية العسكرية للولايات المتحدة كانت هي إرساء حق المرور في خليج سرت، وإرسال أسطول بحرى صغير كان بالكاد وسيلة ضرورية أو ملائمة لتحقيق هذه النتيجة. ولقد كان من الممكن أن يكفي إعلان ذلك فقط، وإذا ما اعتقد بأن اتخاذ خطوات أخرى هو أمر ضرورى فسرعان ما يتوفر لها الوسائل القانونية. هب أن شخصًا ما على خلاف مع جار له حول حقوق ملكية ما. فهناك طريقان يمكن أن يسلكهما، الأول وهو أن يحول المسألة برمتها إلى القضاء، والثاني أن يسحب مسدسًا ويقتل الجار. فالخيار الأول كان متاحًا بالتاكيد في مسألة خليج سرت؛ نظرًا لأنه لم تكن هناك حاجة ملحة، وكان من الممكن اللجوء إلى الوسائل القانونية لإرساء حق العبور البرىء. غير أن دولة خارجة عن القانون من الطبيعي لها أن تتقيد بأولويات مختلفة. عندما وجه سؤال لـ «بريان هويل» مدير مكتب سياسة وقانون البحار بوزارة الخارجية: لماذا لم تحول الولايات المتحدة القضية إلى المحكمة الدولية؟ رد قائلاً: إن القضية «يمكن أن تأخذ سنوات وسنوات. ولا أعتقد بأننا يمكن أن نقبل وأن نتحمل ذلك»، معطيًا بذلك الدافع البين للأساطيل البحرية الأمريكية لتبدأ عملياتها في خليج سرت على وجه السرعة إذا كان للولايات المتحدة أن تبقي كأمة.

يعد موقف الولايات المتحدة موقفاً مبهماً يستند إلى دوافع واهية جداً. فالصحافة تتحدث باستمرار عن «قانون البحار»، غير أن الولايات المتحدة تقف بالكاد على أرض صلبة في الاحتكام إلى هذه الفكرة، إذا ما كان السبب فقط هو أن إدارة ريجان رفضت قانون معاهدة البحار. علاوة على ذلك، قامت ليبيا بقصف طائرات أمريكية، ولم يكن القصف لسفن أمريكية، و«قانون الجو» كأنه لم يضع مبادئه بعد. وأطلقت الولايات المتحدة كثيراً من المطالب في هذا الصدد. فالولايات المتحدة تدعى، على سبيل المثال، لنفسها منطقة تمييز للدفاع الجوى تكون مساحتها ٢٠٠ ميل ويكون لها الحق بأن تمارس داخلها «الدفاع عن النفس» ضد الطائرات المتطفلة التي يحكم بأنها طائرات معادية. ليس هناك شك في أن طائرات الولايات المتحدة كانت في عمق ٢٠٠ ميل من الأراضي الليبية ـ يدعى الپنتاجون ٤٠ ميلاً ـ وأنها كانت طائرات معادية، وبناء

عليه وطبقًا لمعايير الولايات المتحدة، فإن ليبيا كانت تمارس حقوقها في اعتراض هذه الطائرات. أشار إلى هذه النقطة ألفريد روين وهو رجل قانون محافظ بارز علميًا ويعمل بمدرسة فليتشر بجامعة تافتس، فقد ذكر في تعليقه أن «بإرسال طائرات، فإننا تعدينا ما هو مصرح لنا بفعله وفقا لقانون البحار» في «تحرش غير ضرورى». لكن بالنسبة لدولة « قطاع طرق - Gangster State » فمثل هذه المسائل ليس لها محل، فالمارسة كانت نجاحًا بين الدوائر الداخلية المعنية على الأقل.

أوضح المتحدث باسم البنتاجون روبرت سايمس المدى والمغزى من التحرش فى خليج سرت؛ فقد ذكر أن سياسة الولايات المتحدة هى قصف أى قارب ليبى يدخل المياه الدولية فى خليج سرت، طالما أن تدريبات أسطول الولايات المتحدة مستمرة فى هذه المنطقة ولن يكون من المهم المسافة التى يبعدها القارب عن سفن الولايات المتحدة. وأوضح سايمس إذا أخذنا فى الاعتبار النوايا العدوانية لليبيا عندما حاولت إسقاط طائرات أمريكية، فإن أى زورق حربى ليبى هو تهديد لقواتنا، وباختصار فإن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إطلاق النار فى «دفاع عن النفس» على أى زورق ليبى يقترب من أسطولها البحرى الذى يقف على مبعدة من الساحل الليبى . غير أن ليبيا ليس لها الحق فى الدفاع عن النفس.

لا يزال الكثير في هذه القصة ، فقد أجرى المراسل البريطاني ديڤيد بلندى لقاءً مع مهندسين بريطانيين في طرابلس كانوا يقومون بإصلاح رادار روسي هناك . ذكر أحدهم أنه كان يرصد الحادثة على شاشات الرادار (التي ، على عكس ادعاءات الپنتاجون ، لم تكن متوقفة) وأقر بأنه شاهد الطائرات الحربية الأمريكية وهي تعبر ليس فقط إلى داخل الاثني عشر ميلاً من المياه الإقليمية الليبية بل كانت تعبر فوق الأرض الليبية أيضًا ، وقال : « لقد شاهدت الطائرات تطير لحوالي ثمانية أميال داخل الأجواء الليبية ، ولا أعتقد بأن الليبيين كان لديهم خيار إلا أن يردوا بالضرب . وفي اعتقادي الخاص فإنهم كانوا يفعلون ذلك على مضض » ، وأضاف المهندس أن الطائرات الأمريكية أخذت طريقها مستخدمة في ذلك طريق مرور طائرات مدنية عادية ، وواصلت مسيرتها في أعقاب طائرة ليبية .

لم تظهر أية إشارة إلى هذه المعلومات في وسائل الإعلام الأمريكية ، حسب معلوماتي ، باستثناء التقرير الذي قدمة ألكسندر كوكبرن الذي يلعب دوره العادى كترياق تبعية وسائل الإعلام وتشويهها للحقائق. لم تغفل الصحافة الأمريكية تقديم مقالة بلندي بشكل يثير الألغاز . فقد أشار إليها جوزيف ليلقيلد الذي يكتب بالتايمز ، لكن مع حذف الأجزاء المهمة منها .

إحدى النتائج المرجوة ـ والتي ربما كان ينتظر حدوثها بفارغ الصبر ـ من عملية خليج سرت هي إثارة أعمال إرهابية ليبية كثأر للعملية. هذه الأعمال سوف يكون لها إذًا الأثر في جعل ليبيا دولة إرهاب في الولايات المتحدة، ومع بعض الحظ، في أوروپا كذلك، وتجهيز المسرح للتصعيد التالي. وفور وقوع حادث انفجار صالة ديسكو «لابيل» في برلين الغربية في الخامس من أبريل ومقتل جندي أمريكي أسود، وتركي، اعتبرت ليبيا مسئولة عن هذا الحادث الذي استخدم آنذاك كذريعة لقصف طرابلس وبنغازي في الرابع عشر من أبريل الذي راح ضحيته عدد كبير من الليبيين معظمهم كان على ما يبدو من المدنيين(حوالي مائة طبقًا للصحافة الغربية وستين طبقًا لتقرير رسمي ليبي). تم تحديد موعد القصف بدقة ليكون في اليوم السابق على الاقتراع المتوقع على المساعدات للكونترا. وإذا ما فشل الجمهور في إدراك المسألة، يعمل معدو خطابات ريجان على جعلها يسيرة الفهم . ذكر ريجان في خطاب وجهه لمؤتمر الأعمال الأمريكي الذي عقد في الخامس عشر من أبريل قائلا: ﴿ وأود أن أذكر المجلس الذي يجرى اقتراعًا هذا الأسبوع، بأن هذا الإرهابي الكبير قد أرسل ٤٠٠ مليون دولار وترسانة من الأسلحة والمستشارين إلى نيكاراجوا لحمل حربه إلى داخل الولايات المتحدة. وأنه تفاخر بأنه يساعد شعب نيكاراجوا؛ لأنهم يحاربون أمريكا على أرضها».

إن فكرة أن «الكلب المجنون» يحمل حربه إلى داخل الولايات المتحدة عن طريق تقديم السلاح إلى دولة تشن الولايات المتحدة عليها حربًا بمساعدة جيشها الإرهابي الوكيل، كانت مسحة خبيثة مرت دون تعليق يلخظ، غير أن عملية العلاقات العامة لم تنجح مرة واحدة فقط في خداع الكونجرس، مع أن قصف ليبيا قد ألهب المشاعر الوطنية كنتيجة تُعْزَى بشكل كبير إلى العنصرية السائدة المعادية للعرب، والغياب

النسبي لأى رد فعل واع إلى الأحداث السابقة للهستيريا المصطنعة حول الجرائم الحقيقية للقذافي، أو المختلقة.

كان هجوم الرابع عشر من أبريل أول قصف يقدم في برامج التلفزة في أوقات ذروة المشاهدة. فقد تم إعداد غارات القصف بعناية ؛ لتبدأ بدقة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي تماماً في موعد إذاعة قنوات التلفزة الوطنية الثلاث لبرامجها الإخبارية الرئيسية التي كان لها السبق في الإذاعة المباشرة لتقارير رؤى العين للأحداث المثيرة ، بينما أخذ مشاة البحرية أوامرهم بالتحرك صوب طرابلس. وما لبثت الغارات أن انتهت حتى حمل البيت الأبيض لارى سبيكس على عقد مؤتمر صحفي واصله بعد ذلك شخصيات أخرى مرموقة أكدوا فيه على السيطرة الكاملة على نظام العلومات خلال الساعات الأولى الحرجة.

قد يجادل البعض في أن الإدارة قد راهنت في عملية العلاقات العامة وهذه، التي تتسم بالشفافية، فقد طرح الصحفيون بعض الأسئلة الواضحة، غير أن البيت الأبيض كان على يقين بأنه لا شيء غير متوقع يمكن أن يحدث، وأن إيمانه بالانضباط الذاتي للصحافة قد أثبت أنه يُعتمد عليه.

وبمعزل عن مسائل التوقيت والإعلام المسبق، فقد كان من الممكن طرح أسئلة أخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن «سبيكس» قد صرح بأن الولايات المتحدة كانت على علم فى الرابع من أبريل بأن «مكتب الجماهيرية الليبية» فى برلين الشرقية قد أبلغ طرابلس باحتمال وقوع هجوم فى برلين فى اليوم التالى، وإنه أبلغ طرابلس فى حينه بوقوع انفجار صالة ديسكو « لابيل »كما كان مخططاً له. هكذا فإن الولايات المتحدة كانت على علم فى الرابع والخامس من أبريل -بالتاكيد كما أعلن البيت الأبيض -بأن ليبيا كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن حادث انفجار صالة الديسكو. وقد يتساءل البعض: إذا لماذا أعلنت تقارير الولايات المتحدة وتحقيقات ألمانيا الغربية فى الفترة من الخامس من أبريل إلى وقت وقوع الهجوم باتفاق الرأى على اشتباهات فى تواطؤ ليبيا. الخامس من أبريل إلى وقت وقوع الهجوم باتفاق الرأى على اشتباهات فى تواطؤ ليبيا. وفى الحقيقة، فقد كان كل صحفى ذكراً أم أنثى ينصت إلى رواية الإدارة يحمل فى يده أو يدها ما لم نفترض العجز المذهل لغرف الأخبار - تقريراً من برلين للأسوشيتد پريس جاء عبر وسائل الاتصال فى الساعة السادسة وثمان وعشرين دقيقة مساء بتوقيت شرق

الولايات المتحدة، أي قبل نصف ساعة من وقوع القصف، يشير إلى أن القيادة العسكرية للحلفاء [في بولين الغربية] أعلنت عن عدم إحراز تقدم في تحقيقات انفجار صالة الديسكو، وأن المسئولين الأمريكيين والألمانيين الغربيين ذكروا أن لبييا-من المحتمل خلال سفارتها في برلين الشرقية التي تخضع للحكم الاشتراكي - مشتبه في تورطها في حادث انفجار الملهي الليلي «لابيل». ويتساءل البعض إذًا كيف يحدث قبل عدة دقائق من الهجوم أن تبقى الولايات المتحدة وألمانيا الغربية ثابتتين على أرجحية الاشتباهات في تورط ليبيا ـ كما كان مستمراً في الفترة السابقة على القصف ـ بينما كانوا في الرابع والخامس من أبريل، أي قبل عشرة أيام، على علم يقين بحادثة الانفجار؟ غير أن أسئلة محرجة لم تطرح وطويت الحقائق ذات الصلة طي الكتمان على نطاق واسع. صرح ريجان مساء يوم الرابع عشر من أبريل «بل دليلنا واضح ودقيق ولا يمكن تفنيده» ـ «مثلما قال: «لدينا الدليل و[القذافي] يعرفه ا فيما يتعلق بقضية السفاحين الليبيين الذين كانوا يجوبون شوارع واشنطن. دعك عن إعلانه دعم هيلموت كول وبيتينو كراكسي الهجوم على ليبيا (الشيء الذي نفاه في ألمانيا وإيطاليا المسئولون الذين شعروا بصدمة وهم غاضبون) والكثير من الروايات الأخرى لإدارة تجاوزت إلى حد بعيد المعايير الطبيعية للخداع، والتي استمرت «تقترف كل جريمة، وتكذب، وتغش» \_ بكلمات القيادة التي تطلقها على عدوها \_ لتحقق أهدافها ، وهي على يقين بأن انكشاف الأمور من وقت لآخر في الصحافة خارج التيار الرئيسي ـ قليلة الانتشار ـ التي تسعى وراء الحقيقة، لن يوقف تيار الأكاذيب المستمر من وضع مصطلحات للحوار وترك الانطباعات المناسبة لترسخ بإحكام في الأذهان.

لا يسود الانضباط الإعلامي خارج الولايات المتحدة. ففي ألمانيا وبعد أسبوع من إعلان واشنطن بأنها كانت على علم يقين قبل عشرة أيام (الرابع والخامس من أبريل) بالمستولية الليبية عن الانفجار ـ ذكرت دير شپيجل (في الواحد والعشرين من أبريل) أن الاعتراض المشهور للتليفونات من الواضح أنه ليس حقيقيًّا وأن مخابرات برلين الغربية كان لديها اشتباه فقط في تورط ليبيا واشتباه أيضًا في «مجموعات متناحرة من مروجي المخدرات »، وبين الاحتمالات الأخرى (ضمت الاشتباهات مجموعة الكوكلوكس كلان الأمريكية ، أو مجموعات النازية الجديدة ، واشتبه البعض في من يرتاد البار من

مهاجرى العالم الثالث، أو Black GIS(۱)). وترى ديرشپيجل في استطراد لها أن حرب واشنطن هي وسيلة من وسائل السياسة لطالما كان العدو ضعيفاً ضعف جرينادا وليبيا و الخصم وغد مثالى مثل القذافي . «يجب ألا يتوهم أى قائد أوروبي أن الولايات المتحدة سوف تنظر بعين الاعتبار لأوروپا ومصالحها، إذا قررت الولايات المتحدة تصعيد العنف الدولي، وحتى لو كان لمستوى حرب عالمية اضاف رودلف أوجستين.

وفى مقابلة تمت فى الثامن والعشرين من أبريل مع مراسل لصحيفة جيش الولايات المتحدة ستارز أند سترايپز، قال مانفريد جانشو رئيس مخابرات برلين (المخابرات الداخلية) وقائد فريق ضم مائة رجل للقيام بعمليات التحقيق فى انفجار صالة الديسكو: لم يعد لدى دليل قوى بأن ليبيا كانت على علاقة بحادثة الانفجار مثلما كان لدى عندما استدعيتنى للمقابلة بعد يومين من وقوع الحادث، ووافق على أن ذلك كان مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وألمح إلى شك خطير فيما يقوله السياسيون، وما قد يقولونه بهذا الصدد.

طمست الصحافة الأمريكية الشكوك التى أثارها الإعلام وفريق التحقيق فى ألمانيا، إلا أن القارئ الفطن سوف يتمكن من الوصول إليها من خلال تقارير التحقيق الجارى، حيث يزعم التحقيق بأن المشتبه فيهم على علاقة بسوريا وجهات أخرى سوف يتم التحقيق معها، وادعاءات واشنطن بـ «العلم اليقين» فى الرابع والخامس من أبريل حددتها مصطلحات مثل «طبقًا للتقرير» و «زعم بأن». قوض التردد والتغييرات والتراجع عن التأكد اليقينى الأول، والذكر غير المباشر لدليل ادّعاءات الإدارة تلك هى الأدوات التى استخدمتها وسائل الإعلام لتشير إلى أنها تعلم جيداً بأن هناك بعض الحقيقة فى المسألة التى صادقوا عليها عندما دعوا إلى الالتفاف حول الراية.

أكد شاول باكاش في نيويورك ريڤيو أوڤ بوكس أن إخوان هنداوى الأردنيين كانوا مسئولين عن حادث انفجار الملهى الليلى في برلين، وأن «هناك الآن دليلاً دامغًا» بأنهم مجندون من قبل سوريا (وليس من قبل ليبيا كما كان يظن البعض من خلال بعض التصريحات الرسمية في ذلك الوقت) وبصرف النظر عن أنه ذهب بعيداً عن الدليل

<sup>(</sup>١) جنود أمريكيون من الزنوج، هربوا من الجيش خلال حرب ڤيتنام، وكونوا عصابات.

المتوفر إلا أن ذلك يمثل استنباطاً فضوليّا. إنها لم تكن مسألة "بعض تصريحات رسمية" من خلالها «اعتقد البعض» أن ليبيا كانت متورطة، وبمعنى آخر فإن كل التصريحات الرسمية التى قدمت عن يقين ودون تغييرات وكررتها وسائل الإعلام بهذه الطريقة إلى أن بدأت خيوط المسألة تتكشف مؤكدة بكل ثقة على المسئولية الليبية وبررت قصف وقتل المدنيين على هذا الأساس. علاوة على ذلك لم يؤد تغير موقف وسائل الإعلام، ولا هذا التصريح إلى الاستنتاج الفورى بأن إدارة ريجان كانت تكذب في دليلها «الواضح» «الدقيق» و «الذى لا يمكن تفنيده». من ثم فإن القصف كان إرهاب دولة ، وليس هناك له من دافع (بدلاً من إرهاب الدولة الذى له فريعته) ، أمنت له وسائل الإعلام الموالية التى تجنبت طرح الأسئلة الواضحة في وقت مصادقتها المتحمسة للهجوم عندما كانت تقدم اللرائع السخيفة (مثل قصة محررى التايمز عن التاتاشا سيمبئون التالية»)؛ لتبرر مشاركتها في الإرهاب.

كانت عملية العلاقات العامة ناجحة بكل تأكيد على الأمد القصير على الأقل في الداخل، و أدت الدور جيداً في پيوريا كما وضحته الصحافة. ومن ثم فهي نموذج ناجح لهندسة الموافقة الديمقراطية التي يجب أن (تقوى يد الرئيس ريجان في التعامل مع الكونجرس في قضايا مثل الميزانية العسكرية والمساعدات للكونترا) في نيكاراجوا.

أصبحت الولايات المتحدة في جزء كبير من العالم مبعث خوف كبير، حيث يشارك «قائد رعاة البقر غريب الأطوار» الذي أسعد پول جونسون وأمثاله في أعمال تنطوى على «جنون» في تنظيم عصابة من السفاحين لمهاجمة نيكاراجوا والقصف بالقنابل بجنون في أماكن أخرى حسب وصف الجريدة الرئيسية بكندا، تلك الجريدة التي كبح جماحها بشكل عام وأصبحت موالية للولايات المتحدة في الهدف. تقوم إدارة ريجان بزرع هذه المخاوف مستغلة في ذلك استراتيجية الرجل المجنون التي تنتسب إلى ريتشارد نيكسون. وفي قمة طوكيو للدول الصناعية الديمقراطية المتقدمة التي انعقدت في مايو وزعت الإدارة ورقة تحديد موقف، أوضحت فيها أن أحد أسباب لماذا سوف تكون أوروپا حكيمة في انضمامها إلى الحرب الصليبية الأمريكية هو الحاجة إلى عمل شيء بحيث لا يتحمل الأمريكيون المجانين المسئولية مرة أخرى. ونجح التهديد في

انتزاع بيان ضد الإرهاب ذكرت فيه ليبيا بالاسم. لم يلق هذا التهديد الصريح اهتماماً، حيث كان المعلقون يشعرون بالسعادة لنجاح قصف ليبيا في حمل «خرعين» أوروپا أخيراً على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديد الليبي للحضارة الغربية.

تباين رد الفعل لقصف ليبيا بشكل واضح في الداخل وفي الخارج. فقد ناشد الأعضاء الاثنا عشر في المجموعة الاقتصادية الأوروبية الولايات المتحدة "بتجنب التصعيد المستمر لحالة التوتر العسكري في المنطقة وكل الأخطار المصاحبة، وبعد عدة ساعات قامت الطائرات الحربية الأمريكية بعمليات قصف، بينما كان وزير خارجية ألمانيا الغربية «هانز ديتريش جينشر» في طريقة إلى واشنطن لتوضيح موقف المجموعة الاقتصادية الأورويية. صرح المتحدث باسمه فقال: « نحن نرغب في بذل قصاري جهدنا لتجنب التصعيد العسكرى). أثار القصف معارضة كبيرة في معظم أنحاء أورويا، حيث قامت مظاهرات احتجاج كبيرة وظهرت إدانات صحفية في معظم أنحاء العالم. فقد أدانت الجريدة الإسپانية الرئيسية الپايس الغارة ، حيث كتبت تقول: "إن العمل العسكري للولايات المتحدة ليس فقط هجومًا على القانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلام في منطقة البحر المتوسط، بل هو أيضًا استهزاء بحلفاتها الأوروبيين الذين لم يجدوا دوافع لفرض عقوبات اقتصادية على ليبيا في اجتماع عقد يوم الاثنين على الرغم مما مورس عليهم سابقًا من ضغوط كانت مخفقة إزاء تبني العقوبات، وكتبت ساوث تشينا مورننج پوست التي تصدر في هونج كونج «أن الدواء الذي قدمه الرئيس ريجان لكلب الشرق الأوسط المجنون ربما يمثل خطورة أشد من المرض، وأن العمل الذي قام به ربما قد أشعل الفتيل لحريق أكبر في المنطقة. وفي مدينة ميكسيكو سيتي كتبت اليونيڤرسال بأن الولايات المتحدة «ليس لها الحق في تنصيب نفسها المدافعة عن الحرية في العالم؛ داعية إلى الاستعانة بالوسائل القانونية من خلال الأم المتحدة. وهناك ردود أفعال أخرى كثيرة مماثلة. أما صحافة الولايات المتحدة، وعلى شكل مغاير، كانت منحازة على نحو مثير للدهشة. كتبت النيويورك تايمز تقول: ﴿ بل إن المواطن المرتاب لا يستطيع إلا أن يستحسن ويطرى على الهجمات الأمريكية على ليبيا،، واصفة ذلك بأنه حكم وعقاب عادل:

«أصدرت الولايات المتحدة حكمها على [القذافي] بعناية وبشكل متناسب و بعدالة ، فالدليل على مسئولية ليبيا عن انفجار صالة الديسكو قد أصبح الآن واضحًا

للجميع»، على الأقل بالنسب للمحررين غير أنهم رأوا أنه ليس مناسبًا للنشر. "ثم جاء دور المحلفين . . . . الحكومات الأوروبية التي حادت عن مسارها، فأرسلت إليها الولايات المتحدة مبعوثين للوقوف على الدليل والحث على القيام بعمل جماعي ضد القائد الليبي» لم يكن ذلك ملائمًا على ما يبدو، فالمحلفون لم يقتنعوا، وأصدروا حكمًا يطلبون فيه من الجلاد العدول عن أي عمل مثلما ليس من الضروري أن تعلق الصحافة على الحقيقة التي اعترف بها بلباقة في وقت لاحق، بأن الدليل ليس بذي بال.

أدانت معظم الحكومات أيضاً الهجوم ولكن ليس كلها. فبريطانيا وكندا قد سارتا على النهج برغم مخالفة الرأى العام لهما، وكان هناك تأييد من فرنسا نبع من النوبة التي كانت عليها من التحمس لسياسة ريجان. وذكرت هيئة إذاعة جنوب أفريقيا التي تسيطر عليها الحكومة أن الهجوم فيؤكد على التزم قائد العالم الغربي باتخاذ إجراءات إيجابية لمقاومة الإرهاب، بذلك تهرر للولايات المتحدة مهاجمتها للقذافي، الذي يترادف اسمه مع الإرهاب الدولي.

وفى إسرائيل صرح شمعون بيريز بأن له مسوغاته الواضحة افهو دفاع عن النفس»: فعندما أصدرت الحكومة الليبية أوامر بقتل جنود أمريكيين في بيروت عمداً في منتصف الليل، فماذا تتوقع من الولايات المتحدة أن تفعل؟ أن تصلى شكراً لله؟ أم أن تتخذ إجراء للدفاع عن نفسها؟

فكرة أن الولايات المتحدة كانت تقوم بعمل «للدفاع عن النفس، ضد هجوم وقع على قواتها في بيروت قبل عامين ونصف» ليست إلا اختراعًا مبهمًا يطرح جانبًا الظروف التي أحاطت بذلك العمل.

وفى الولايات المتحدة، أعلن السيناتور مارك هاتفيلد، أحد الشخصيات السياسية القليلة فى الدولة الذى يستحق أن ينطبق عليه المصطلح التبجيلى «المحافظ» شجبه للغارة الأمريكية «فى أرضية شبه مهجورة لمجلس الشيوخ»، وكذلك أيضاً فى رسالته إلى التايمز. أدان القصف كذلك عدد آخر من قيادات الطوائف المسيحية الكبرى الكثيرة غير أن القيادات اليهودية عامة قد أثنت عليه، ومن بين هذه القيادات الراباى

الكسندر شندلر رئيس اتحاد الطوائف العبرية الأمريكية ، والذي قال: إن حكومة الولايات المتحدة ردت بقوة كما ينبغي على الإرهاب الغاشم للقذافي. ذكر أستاذ الشئون الدولية بجامعة هار قارد جوزيف ناى بأن ريجان كان مجبراً على أن يرد على «الدليل الدامغ لحادثة انفجار برلين. ما هو البديل حيال إرهاب تدعمه الدولة؟» كالإرهاب الذي تدعمه الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى وجنوب لبنان على سبيل المثال ، حيث «الدليل الدامغ» أكثر ثبوتًا! وأيد أوجين روستو القصف ووصفه بأنه حتمى ومتأخر ، وأنه جزء من دفاع أكثر فعالية ضد عملية التوسع السوڤييتي ، وعلل أن القضاء بالقوة على نظام القذافي سوف يكون له مسوغاته الكاملة بناء على القواعد الحالية للقانون الدولي ؛ «نظرًا لأن القذافي انتهك هذه القواعد بشكل مستمر وفاضح». وبناء على ذلك فإن كل دولة تضررت من الأعمال الليبية مخولة بالحق في استخدام ما تشاء من قوة تراها ضرورية لوضع نهاية للسلوك الليبي غير المشروع بشكل فردى أو جماعي. فليبيا تتخذ موقف برابرة القرصنة ، وحث كذلك حلف شمال فردى أو جماعي . فليبيا تتخذ موقف برابرة القرصنة ، وحث كذلك حلف شمال الأطلنطي على استصدار إعلان يحدد مسئولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي تقترف انطلاقًا من أراضيها .

ومن باب أولى، إذًا، أن يدين حلف شمال الأطلنطى الإمبراطور وليس القرصان فقط، ويجب على دول من الهند الصينية إلى أمريكا الوسطى والشرق الأوسط ودول أخرى أن تنظم صفوفها لتستخدم ما تشاء من قوة تراها ضرورية لمهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى إرهابية تبعًا لعقيدة روسو.

وبالنسبة لتشارلز جلاس مراسل ABC الذي كان ينقل تقارير القصف وآثاره من مسرح الأحداث، فالحدث قد وصفته رسالة بخط يد فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات أخرجت من تحت أنقاض منزلها الذي كانت تملكه عائلة تلقت تعليمها في أمريكا، وسبق وأن قام تشارلز بزيارتها.

## عزيزى السيد ريجان

لماذا قتلت أختى الوحيدة رأفة وصديقتى رشا، إنها فى التاسعة من عمرها فقط، ودميتى فراولة. أنت تريد فى الحقيقة أن تقتلنا جميعًا؛ لأن أبى فلسطينى؛ وتريد أن تقتل القذافى؛ لأنه يريد أن يساعدنا فى العودة إلى وطن أبى وأرضه.

اسمى كيندا

تلقت الصحافة في الولايات المتحدة صورة من الأصل عبر الفاكس كرسالة لرئيس التحرير، غير أنها لم تعتبرها ملائمة للنشر، وقام بنشرها ألكسندر كوكبرن مع اقتراح للرئيس والسيدة ريجان بما أنهما مغرمان بقراءة رسائل من الأطفال الصغار - أن يحرصا على قراءة هذه الرسالة في أقرب فرصة ممكنة.

رأى آخرون المسألة بشكل مختلف، فقد تناول ما يكل والزر بالكتابة قضية الأوروبيين الذين انتقدوا قصف ليبيا واعتبروه الرهاب دولة». وأعلن نفيه لذلك: «حيث إن القصف كان موجها لأهداف عسكرية محددة. وقد خاطر الطيارون بأنفسهم في محاولتهم بلوغ هذه الأهداف وتجنب غيرها»، حسبما من المفترض أنه يعلم من خلال تلخيصات سرية للپنتاجون. تفتتت المناطق التي تعج بالسكان في طرابلس جراء القصف الليلي الذي تعرضت له المدينة، سقطت رأفة ورشا ومدنيون آخرون مثلما تتفتت الكعكة. ربما هذا ما يجب أن نتوقعه من الرجل الذي اعتبر معلم أخلاق وصاحب نظريات في الحرب العادلة، وهو الذي أكد لنا أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان يمكن الدفاع عنه تحت مفهوم أن العمليات العسكرية لإسرائيل في جنوب لبنان كانت يمكن الدفاع عنه تحت مفهوم أن العمليات العسكرية لإسرائيل في جنوب لبنان كانت الإسرائيلي لبيروت فإن «المسئولية عن تلك الأخطار تقع على كاهل منظمة التحرير الفلسطينية».

لم تنته مشاركة وسائل الإعلام في إرهاب الدولة بتحريك المشاعر الوطنية وقت القصف، والتي كانت بمثابة نتيجة طبيعية لمصادقة سابقة على كل ما قررت الإدارة أن تنسجه من قصص، فقد كان من الضروري أيضًا أن تثبت أن القصف قد نجح في شكم الإرهاب الليبي، كما برهن عليه غياب أي أعمال إرهابية تنتسب إلى القذافي في الفترة التي تلت القصف. ولترسيخ هذه الفكره فإنه من الضروري اخفاء أنه لم يكن هناك أعمال تقبل التصديق في نسبتها إلى القذافي قبل القصف، بصرف النظر عن تلك الأعمال التي سبق ذكرها، والتي هي غير ملائمة بشكل واضح. فمثل هذه المشاكل لا تنداخل مع المهمة الحالية.

أطرى محررو الواشنطن پوست على القصف الليبي باعتبار أنه لم تستجد أعمال إرهاب تنتسب إلى العقيد القذافي الذي تحول إلى «سياسة منهزمة»، ولا يزال من

الأهمية بمكان اعتبار أثر ذلك على الحلفاء الغربيين الذين كان معظمهم ابحاجة إلى صدمة، جاء بها النموذج الذي يحتذي به في الحسم والدقة التي لا يمكن إنكارها في عمل المخابرات والمظاهر اللاحقة على انعزال ليبيا، ليس ذلك فقط بل والانهيار الذي حدث في مجال السياحة، ونرى هنا أن المحررين لا زالوا يجدون أنه من الممكن إرجاع ذلك إلى «الدقة التي لا يمكن إنكارها في عمل المخابرات،، والتي كان لدى الصحيفة باعث كاف للشك فيها ثم رفضها بعد ذلك، كما هو ملاحظ . كتب ديڤيد إيجانتيوس أن القصف «نجح بشكل مدهش ضد رئيس ليبيا معمر القذافي وحقق بعض التغييرات المروعة - المفيدة جدا ـ في ليبيا والشرق الأوسط وأوروپا، وأثبت القصف أن القذافي كان ضعفيًا ومنعزلًا ويسهل مهاجمته، يسهل في الحقيقة مهاجمته إلى الدرجة التي كانت فيها الطائرات الحربية الأمريكية قادرة على القيام بعملياتها بكل حرية داخل مجاله الجوى الذي كانت تغطيه دفاعات قوية ـ حقا إنه كان نصراً مجيداً وافتضاحًا مذهلاً لأمر التمثال الليبي». وللتدليل على «الوضع النفسي الذي جعل من القذافي مصدر خوف وقلق لعدد كبير من الدول؛ لم يستشهد إيجانتيوس بأي عمل ـ حيث لم يكن هناك أية أمثلة تقبل التصديق. إلا أنه عوضًا عن ذلك ذكر أنه لو قدر \* لليبيين الانخراط مرة أخرى في الإرهاب، فإنه لن يكون بذلك القدر الذي بدا معمولاً به في وقت مبكر من هذا العام، عندما نما إلى علم المخابرات الأمريكية أن ليبيا أمرت مكاتب الجماهيرية بالقيام بهجمات إرهابية في حوالي اثنتي عشرة مدينة. يا له من صحفى قدير، فإيجانتيوس يعرف جيدًا أن ادعاءات الحكومة بشأن ما نما إلى علم المخابرات هي ادعاءات باطلة، فتدليله على انجاح العملية فيما يتعلق بإجهاض الخطط المزعومة ليس إلا أسلوبه الحذر في القول بأن العواقب كان من المتعذر استنتاجها.

وبشكل عاثل يرى چورچ موفت أن الهجمات الإرهابية الليبية قد توقفت عن آخرها ـ أى أنها انخفضت من مستوى اللاشى و إلى مستوى اللاشى و كواحدة من التطورات الإيجابية التى يبدو أنها سوغت لسياسة إدارة ريجان فى الثأر العسكرى . يرى زميله چون هيوز فى استعلا و بالنصر أن «الضربات الجوية منذ أن اقتصت من ليبيا . . . لم تقع ضد الأمريكيين أية هجمات إرهابية خطيرة من قبل العقيد معمر القذافى الم يكن هناك من قبل حسبما هو معروف .

والرسالة إلى إرهابيى الدولة فى واشنطن واضحة: سنتبع ما تملوه علينا عندما تلفقون سجلا لإرهاب العدو الذى تدعون بأنه أرهب العالم ، وكذلك عندما تقومون بعمل إرهابى خطير لتقتصوا به من المنتهكين الذين هم من صنع أيديكم، وعندما تعلنون بأن الوحش المرعب قد هزم نتيجة لبطولتكم. فمحض الحقائق لن يثنينا عن طاعتنا فى الخدمة.

بالنسبة للسجل، لاحظت الإيكونومست (بينما كانت تثنى على العمل الشجاع الذى قام به ريجان) وقوع ثمانى عشرة حادثة إرهابية ضد الأمريكيين فى غرب أوروپا والشرق الأوسط فى الثلاثة أشهر التى تلت الغارة على ليبيا، بالمقارنة إلى وقوع خمس عشرة حادثة خلال الثلاثة أشهر والنصف التى سبقت الغارة، بينما «بدا أن معدل الإرهاب ضد الأمريكيين على مستوى العالم ككل قد أصبح أقل بخلاف العام الفائت». وأشار القيادى المختص فى مسائل الإرهاب بمؤسسة راندا أن الهجمات الإرهابية بعد الغارة ظلت على مستواها مثل ذى قبل.

وحتى يكتمل السجل، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى الثالث من يوليو تقريراً مكونًا من ٤١ صفحة، يستعرض فيه الأحداث الإرهابية التى وقعت داخل الولايات المتحدة خلال عام ١٩٨٥م. قيدت سبعة منها ضد شخصين لقيا حتفهما. وفى عام ١٩٨٤م وقع ثلاثة عشر عملاً إرهابيّا. فالعدو يتناقص كل عام بدءاً من عام ١٩٨٢م عندما سجل وقوع ٥١ حادثة إرهابية.

لقى تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالى بعض التغطية. فقد نشرت تورنتو جلوب أند مايل رواية للأسوشيتدپرس تحت عنوانها الرئيسى الذى يقول: « اتهام متطرفين يهود بقتل شخصين»، ويطالعنا المقطع الرئيسى بأن «مكتب التحقيقات الفيدرالى قد أعلن أمس أن يهودا متطرفين قاموا بارتكاب أربعة من الأعمال الإرهابية السبعة التى وقعت فى الولايات المتحدة فى عام ١٩٨٥م، وراح ضحيتها شخصان. ويستطرد التقرير فى كشف تفاصيل الأحداث المنسوبة إلى المتطرفين اليهود الذين حكما ذكر التقرير قتلوا اثنين وأصابوا عشرة بالإضافة إلى الأحداث الأخرى. لم تنشر النيويورك تايمز أية رواية حول تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالى غير أن هناك إشارة فى المقطع الحادى عشر من أحد عواميدها الصحفية وذلك بعد عدة أسابيع ، تقول طبقاً

للتقرير السنوى الذى يصدره مكتب التحقيقات الفيدرالى حول الإرهاب يعتقد بأن أربعًا من سبع حالات من الإرهاب الداخلى فى عام ١٩٨٥ م ترتبط بـ (جماعات إرهابية يهودية). لم يسفر [أي] من التحقيقات عن توجيه اتهامات! روجت الواشنطن پوست الجريدة الوطنية الثانية لرواية حول تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالى، فقد كتبت فى عنوانها الرئيسى تقريراً لمكتب التحقيقات الفيدرالى يشير إلى انخفاض مستوى الإرهاب فى العام الماضى ذكرت فيه أن (مقتل الشخصين والإصابات التسع تعود إلى أربعة أعمال إرهابية قام بها متطرفون يهود) (من التسع التى وردت)، وقد ذكر ذلك مرة أخرى فى رواية لاحقة حول تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالى فى حادثة قتل ألكس أوديه (موجهة أصابع الاتهام إلى جماعات إرهابية يهودية).

تشكل هذه الأراء الثلاثة التغطية في الصحافة الوطنية لاستنتاجات تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مصادر الإرهاب الداخلي خلال عام ١٩٨٥م. ولم ألحظ أية افتتاحيات صحفية أو تعليقات أخرى تدعو الولايات المتحدة لقصف تل أبيب أو القدس لاقتلاع السرطان وإخضاع «الكلاب المجنونة» التي جلبت «شر الإرهاب» إلى شواطئ بلادنا. وربما يتساءل المرء لم لا. نفت إسرائيل كليّا المستولية عن الأعمال التي قام بها متطرفون يهود. وأدانت أيضًا الأعمال الإرهابية مثلما فعل عضو الكنيست الراباي كاهان الذي اشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في قيام شركاء سابقين له في رابطة الدفاع اليهودية بتنفيذ الأعمال. وعلى خلفية ضعيفة إلى حدما، نفت واشنطن عن أولئك الذين قامت بتدريبهم وتشجيعهم المسئولية عن الأعمال الإرهابية ، غير أنني كما ذكرت سابقًا فإن هذه المعايير لا تتفق مع المعايير المُطبقة على معمر القذافي وياسر عرفات الذي أدان هو الآخر العمليات الإرهابية وأنكر مسئوليته عنها. يعيد ذلك إلى الأذهان مرة أخرى النظرية التي ترى أن المسئولية الأخلاقية الكبرى عن الأعمال الوحشية . . تقع جميعها على كاهل ياسر عرفات احيث اكان ولا يزال الأب المؤسس للإرهاب الفلسطيني المعاصر، (وهكذا تحمل الولايات المتحدة عرفات المسئولية عن أعمال الإرهاب الدولي. بشكل عام سواء كان متورطًا فيه أم لا. فبنفس المنطق لماذا لا تقع المستولية الأخلاقية الكبري، عن أعمال المتطرفين الصهاينة جميعها على كاهل إسرائيل؟

دأبت الصحافة باستمرار على رفض إدانة عرفات للأعمال الإرهابية الفلسطينية. ففي الثالث من يونيو عام ١٩٨٢م وفي إحدى القضايا الخطيرة قامت جماعة إرهابية ير أسها أبو نضال الذي كان يناصب منظمة التحرير الفلسطينية العداء، والذي أصدرت المنظمة حكمًا عليه بالإعدام قبل سنوات - بمحاولة اغتيال سفير إسرائيل في لندن شلومو أجروف، وهوم الذي عجل بغزو إسرائيل للبنان، ذلك الغزو الذي اعتبرته الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام والرأي المثقف عامة «ثأراً» مشروعًا. ذكرت الواشنطن پوست في تعليقها أن محاولة اغتيال أجروث تمثل (إحراجًا) لمنظمة التحرير الفلسطينية التي «تدعى بأنها تمثل كل الفلسطينيين غير أنها . . تميل إلى أن تكون انتقائية في قبول المستولية عن أعمال العنف الفلسطيني. وإذا قلنا بأن أي عمل إرهابي تقوم به أي جماعة فلسطينية على عداء مع منظمة التحرير الفلسطينية يمثل «إحراجًا» للمنظمة، إذًا وبناء على ذلك فإن الأعمال الإرهابية التي قام بها متطرفون صهاينة في الولايات المتحدة من قتل لاثنين وجرح لتسعة تمثل «إحراجًا» لإسرائيل التي هي طبقًا للقانون «دولة شعب اليهود» بما في ذلك من هم في شتات (وليست دولة مواطنيها التي يشكل غير اليهود فيها نسبة السدس)، إذًا وإعمالًا لمنطق الولايات ومنطق المعلقين البارزين ووسائل الإعلام كافة ، فإن الولايات المتحدة مخولة إن لم تكن ملزمة بأن تقصف تل أبيب «في دفاع عن النفس ضد هجمات مستقبلية».

وللمرء أن يتخيل رد الفعل الذى نتج عن معظم الأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجرائم التي اقترفها الأمريكيون العرب الذين انضموا إلى عناصر متطرفة من منظمة التحرير الفلسطينية أو المشتبه بأنهم جزء من جماعة إرهابية أسسها أحد أعضاء الحكومة الليبية.

ليس هناك ما يربط بين قصف الولايات المتحدة لليبيا و «الإرهاب» حتى في المعنى الغربي الساخر للكلمة. وفي الواقع قد كان من الواضح تمامًا أن عملية خليج سرت وقصف المدن الليبية يمكن على عكس ما كان متوقعًا أن يحركا أعمال إرهاب فردية، وقد كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الأهداف القلقة في أوروپا تناشد الولايات المتحدة بأن تحجم عن هذا العمل.

لم تكن هذه أول مرة تنفذ فيها عمليات عنف مع توقع بأنها قد تؤدى إلى أعمال إرهاب فردية. فالغزو الإسرائيلي للبنان الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة عام ١٩٨٧ م يمثل حالة أخرى. والهجوم على ليبيا أيضًا قد يدفع عاجلاً أم آجلاً إلى وقوع أعمال تخدم في تعبئة الرأى الداخلي والخارجي لمساندة خطط الولايات المتحدة في الداخل والخارج. وعندما يتصرف الأمريكيون بهستيريا، ويخشون كذلك السفر إلى أوروپا، حيث سيكون وجود الزائرين أكثر أمنًا من وجودهم في أية مدينة أمريكية، فمن شأن ذلك أيضًا فائدة كبيرة لنفس الأسباب.

الأسباب الحقيقية لهجوم الولايات المتحدة على ليبيا ليس لها علاقة بالدفاع عن النفس ضد «الهجمات الإرهابية» على قوات الولايات المتحدة في بيروت في أكتوبر عام ١٩٨٣م، كما تناولها شمعون بيريز، أو بأى من الأعمال الأخرى المنسوبة بحق أو بغير حق إلى ليبيا أو به «الدفاع عن النفس ضد هجوم قادم» حسب المعتقد الذي أعلنته إدارة ريجان سعيًا للحصول على مزيد من التأييد الدخلى، فإرهاب ليبيا شوكته ضعيفة إلا أن القذافي وقف في طريق المخططات الأمريكية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى، وقدم المدعم للبوليساريو وجماعات في السودان تعترض عليها الولايات المتحدة، وشكل وحدة مع المغرب بما يتعارض مع رغبات الولايات المتحدة، وتنكل وحدة مع المغرب بما يتعارض مع رغبات الولايات المتحدة، أن التدخل في تشاد (فور إرسال قوات الفيلق الخارجي الفرنسية ومستشارين وطائرات إلا غرب أفريقيا منطقة آمنة للعاملين في مجال البترول من فرنسيين وأمريكيين وأجانب» غرب أفريقيا منطقة آمنة للعاملين في مجال البترول من فرنسيين وأمريكيين وأجانب، وأنجزت خدمات مماثلة في أماكن أخرى) وبوجه عام فقد تدخل في جهود الولايات المتحدة في تشكيل «إجماع استراتيجي» في المنطقة وتطفل على إرادتها في أماكن أخرى. هذه جرائم حقيقية، ويجب أن يعاقب عليها.

علاوة على ذلك، أدى الهجوم الليبى الغرض والنتيجة فى حشد الرأى فى الداخل والخارج لمزيد من أعمال العنف الأمريكى. وقد يكون رد الفعل الفورى ردًا سلبيًا، إلا أنه مجرد أن يتم استيعابه يزداد مستوى التوقع وتستطيع الجهة التنفيذية الأمريكية أن تباشر فى زيادة التصعيد إذا اضطرت الحاجة.

انكشفت سخرية حملة الدعاية حول «الإرهاب الدولى» أمام من يصلون للآراء المخالفة في الولايات المتحدة. غير أن الحملة نفسها كانت إنجازاً رائعًا للعلاقات العامة، وتبقى آمال النجاحات المستقبلية مبشرة بفضل رد الفعل الموالي والمداهن للقطاعات الناطقة. وتسهم الخدمة التي تقدمها الطبقات المثقفة إلى الإرهاب الدولي في مزيد من المعاناة والوحشية، وتحمل معها على الأمد الطويل مخاطر مواجهات بين القوى العظمي وحرب نووية أخيرة. غير أن مثل هذه الاعتبارات تساوى القليل بالمقارنة بالحاجة لضمان عدم ظهور تهديد «للاستقرار» و «النظام» أو تحد للامتياز والقوة.

يوجد القليل هنا ليدهش أي دارس أمين للتاريخ.

\* \* \*

النصل الرابع

دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط •

<sup>(\*)</sup> كتب هذا الفصل في ١٥ نوڤمبر ١٩٨٦م.



قد يكون من الملائم بالنسبة لى أن أبدأ بعرض أوراق اعتصادى قبل أن أتصلت إليكم في هذا الموضوع، وبما أنه قد لا يكون من الإنصاف أن أعرض النسخة الخاصة بي، أو حتى أن أعتمد على التعليقات الرقيقة جداً التى قلمتنى، دعونى أقرأ عليكم خطاب توصية على بعث به إلى إحلى الصحف الصغيرة في الجلترا، وهي صحيفة (إندكس أون سينسورشيپ) حيث كتبت فيها مقالة موجزة حول بعض جوانب موضوعنا الحاضر.

#### العزيزدان

أرجو المعذرة على الكتابة إليك مرة أخرى بصفتك رئيس وعضو هيئة تحرير صحيفة إندكس أون سينسورشيپ، غير أننى لا أستطيع أن أقاوم ذلك. ففى أحدث عدد لدى، عدد يوليو/ أغسطس ١٩٨٦م، تظهر مقالة تدعو فى الحقيقة إلى الدهشة، تبدأ هذه المقالة من الصفحة الثانية، وتمتد طويلاً، و تعتبر هذه المقالة هجومًا على الولايات المتحدة وحكومة الولايات المتحدة وصحافة الولايات المتحدة من قبل ناعوم تشومسكى.

من المؤكد أنك تعلم الكثير عن تشومسكى، فهو مدافع مغال فى الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع فى كتاباته الخاصة بالشرق الأوسط معايير جديدة للتضليل الفكرى والانتقام الشخصى، لم يعد هناك فى الحقيقة أحد فى الولايات المتحدة ـ يأخذ تشومسكى على محمل جاد على ضوء تاريخه المثير للدهشة . لذلك أجده شيئًا يتعذر تفسيره أن يعطى ثلاث صفحات ليواصل فيها هجومه على واحدة من أكثر الصحافات حرية فى العالم . إن إعطاءه هذه المساحة الكبيرة يعبر بشكل واضح عن تقدير خاص لجهوده التى لا تنقطع دومًا . هل من الجائز أن المحررين لديك لا يعلمون من هو

تشومسكى؟ وأن يكونوا غير مدركين لتاريخه؟ هل يمكن أن يكونوا مقربين له إلى ذلك الحد الكبير حتى أنهم قرروا مع ذلك أن يعطوه هذا المنبر؟ وإذا كان الوضع كذلك، فلماذا؟

حمل الخطاب توقيعًا باسم (إليوت) ألا وهو إليوت أبرامز مساعد وزير الخارجية للعلاقات الأمريكية الدولية، وتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٨٦م، وكتب على ورق من الأوراق الرسمية للوزارة، ولذلك يعتبر كما أعتقد بمثابة وثيقة عامة (حذفت منها بعض التعليقات الشخصية).

أستشهد بهذا الخطاب لسبين: الأول لأننى أقدره بالطبع مثلما أقدر لنفس الأسباب تمامًا جهود المستشارين السوڤييت في العالم الثالث في العمل على منع تداول إصداراتي من الكتب (مثلما فعلوا لسنوات في جمهوريات الاتحاد السوڤييتي) وفي رفض طلب التأشيرة الوحيدة التي تقدمت بها للسفر إلى أوروپا الشرقية. تدل ردود فعل «المفوضين» غالبًا على أن المرء ينتهج مؤكدًا النهج الصحيح. وبرغم كل ذلك فإن الخطاب يعتبر ذا علاقة وثيقة بموضوعناً. فهو يعطى رؤية كاشفة (وليست غير نمطية) في عقلية إدارة ريجان وعقلية اللوبي الإسرائيلي أيضًا. وينبغي أن أنوه إلى أن خطاب أبرامز كان جزءًا واحدًا فقط من وابل مؤثر من النيران أطلق ضد الصحيفة لجسارتها في نشر تعليقات نقدية على الولايات المتحدة وإسرائيل، اعتبرها القيمون على العقيدة غير نشر تعليقات نقدية على الولايات المتحدة وإسرائيل، اعتبرها القيمون على العقيدة غير فيقة بموضوعنا لأسباب جلية.

دعونى أطرح جانبًا العجز الكبير فى إدراك السخرية. تذكروا أن هذه الصحيفة تتحدث عن الرقابة، وتتعرض حاليًا لهجوم؛ لأنها سمحت بنشر عمل موجز يعبر عن الحقيقة وتحليل لا يطيب إلى «المفوضين». ما يكشفه الخطاب هو وطأة الطابع الاستبدادى فى عقلية الشخصيات القيادية فى إدارة ريجان، فلا تتاح حتى أقل فرصة للفكر الخارج عن النظام. وأنا لا أرغب فى الإيحاء بأن ذلك يحدث خارج نطاق السياسة الأمريكية. لسوء الحظ أنه ليس كذلك. فى ممارساتها وأسلوبها وتعهداتها لا تبدى إدارة ريجان موقفًا متطرفًا داخل هذا النطاق، متطرفًا من حيث الشوڤينية المنفعلة لتي احتكرت لنفسها المصطلح الرفيع، مصطلح «المحافظ» والتى تتسم بالتفانى فى الكذب والخروج على القانون ورفع قوة وعنف الدولة ومحاربة الحرية الشخصية

والحريات المدنية، وما أحدثته من تطورات تنذر بالشؤم في نزعتها وأهميتها لمستقبل السياسة الأمريكية والمجتمع، ومن ثم إلى الشرق الأوسط وإلى العالم، والتي حازت الميزان المرعب للقوة الأمريكية.

لم تمض معالم إدارة ريجان هذه دون أن يتنبه العالم لها، وأثارت بالطبع اهتمامًا بين المحافظين الحقيقيين هنا في الولايات المتحدة ـ حيث يوجد القليل جدًّا منهم في الحكومة وفي وسائل الإعلام ـ وفي الخارج .

قال «ديڤيد واط» مدير المعهد الملكي للشئون الدولية بـ «لندن» في مقالة نشرتها له صحيفة فورن أفايرز منذ ثلاثة أعوام :

[يعتقد قطاع عريض من العالم] بأن الصدع الواقع بين الرؤية الأمريكية الحالية للعالم ورؤية العالم لأمريكا. . [مع استثناء إسرائيل وجنوب أفريقيا والرئيس الفيليپينى ماركوس، وعدد قليل من الحكومات اليمينية في أمريكا الجنوبية والوسطى] يكمن في أن حكومة ريجان قد بالغت بشدة في رد فعلها على التهديد السوڤييتى بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكى (ومن ثم العالمي أيضًا) ويعجل بسباق التسلح، وإساءة التقدير في حكمها على المجريات في العالم الثالث، وتدن كبير في قيمة لغة الحوار الدولى بظهور لغة محمومة.

ويضيف قائلاً: «أرى من واقع خبرتى التى يتعذر تقريبًا نقلها حتى إلى أكثر الأمريكيين خبرة، أن الرؤية النقدية قد أصبح لها جذور متعمقة إلى حد بعيد وانتشار على نطاق عريض».

حقيقة أيضاً تعتبر ذات أهمية. وكما لو أنه يؤكد على هذا الرأى في مقالته التي تدور حول الوضع الراهن على المسرح الدولى، نرى محرر فورن أفايرز ويليام باندى يكتب قائلاً: إنه فيما يتصل ابدرجة التهديد الصادر من الاتحاد السوڤييتى.. فإن الرؤية العريضة لإدارة ريجان تبدو لهذا الملاحظ أقرب إلى الواقع من المواقف التي تزيد غالباً في دمويتها، وضيق أفقها المعلنة لأم أخرى كبيرة».

يبالغ واط فى الحقيقة فى نقطة «الصدع» فالأصفياء الأوروپيون لم يتزحزحوا عن هستيريا الريجانية كما يشير واط، وتتعدى «الجهات المستثناة» تلك التى ذكرها ، فيدخل فى الاستثناء بشكل خاص فرنسا، حيث تبنى كثير من المفكرين الپاريسيين المغالاة الريجانية التى أصبحت بدعة جديدة عندهم. علاوة على ذلك، وكما يشير تعليق باندى، فإن ما يقوم واط على وصفه يمثل رأى الصفوة في الولايات المتحدة إلى جانب رأى إدارة ريجان، حيث إن باندى يكتب عن قرب من الطرف المقابل لطيف الصفوة. فرواط» يصف الصورة المتطرفة لرد فعل الصفوة العام، على المشاكل التى أحدثتها حرب ڤيتنام، بما في ذلك الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي والفوائد التي جناها المنافسون له في الصناعة، والانهيار الذي أصاب النظام في العالم الثالث وفي الداخل، تلك عوامل تتطلب تدخلاً شديداً من الدولة، وبالتالي يوضع التهديد الروسي المفيد في دائرة الاهتمام، ذلك التهديد الذي يظهر على السطح دائماً في مثل هذه المواقف. غير أن النقطة الجوهرية عند واط دقيقة تماماً.

ازدادت عزلة الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت وكشفتها على سبيل المثال أعمال التصويت داخل الأم المتحدة على سلسلة كبيرة من القضايا. فخلال الأسابيع القليلة الماضية ، بلغ عدد أصوات أعضاء الجمعية العامة للأم المتحدة ١٢٤ صوت مقابل صوت واحد لصالح إقامة منطقة سلام بجنوب الأطلنطى ، و٩٤ صوتًا مقابل ٣ أصوات في مناشدة الولايات المتحدة أن تلتزم بقرار المحكمة الدولية الذى يطالب بوقف عدوان الولايات المتحدة على نيكاراجوا ، شارك الولايات المتحدة في هذا التصويت الأخير دولتان عميلتان وهما السلقادور (الدولة «المستقلة» «بنفس المعنى الذى به پولندا دولة مستقلة عن الاتحاد السوڤييتى) وإسرائيل التى اختارت لنفسها أن تصبح دولة مرتزقة تحمل سلاحًا يعمل لصالح الولايات المتحدة . ذاعت الشهرة السيئة عن عزلة الولايات المتحدة في التصويت على مشاريع قرارات تخص الشرق الأوسط . غير أن الظاهرة أصبحت أعم إلى حد كبير ، فبين عامى ١٩٨٠ و ١٩٨٥ م فقط ، لجأت الولايات المتحدة إلى استخدام حق الڤيتو في مجلس الأمن سبعًا وعشرين مرة بالمقارنة بخمس عشرة مرة منذ نشأة الأم المتحدة (كلها منذ عام ١٩٦٦ م) وأربع مرات ضد مشاريع قرارات للاتحاد السوڤيتى خلال الثمانينيات .

يعتبر رد الفعل ردًا مشوقًا. فمنذ النشأة الأولى للأم المتحدة عندما كانت تخضع بقوة لسيطرة الولايات المتحدة وإمكان استغلالها في أهداف الحرب الباردة، كان الموقف العام تجاه المنظمة موقفًا مؤيدًا جدًا، وكان هناك حوار جاد حول الأسباب التي جعلت الاتحاد السوڤييتي الذي كان في شبه عزلة آنذاك سلبيا لتلك الدرجة. ربما نتج

ذلك عن استخدام حفاضات الأطفال عززت «السلبية». وهو مصطلح يطلق بعض المتشككين عليه «تحفيض السلبية لدى الأطفال». وفي الوقت الذي انحرفت فيه هيمنة الولايات المتحدة على العالم عن ذروتها الظاهرية في فترة ما بعد الحرب، وازدياد الاستقلال النسبي لأعضاء الأم المتحدة، تغير موقف الولايات المتحدة تجاه الأم المتحدة، وأصبح أكثر انتقاداً وأكثر عدائية. . ولم نعد نقرأ مقالات تحليلية عن السلبية الغريبة للروس، بل على الأحرى عن الحقيقة الغريبة أن العالم أصبح بلا نظام، كما يراه ريتشارد بيرنشتين مراسل النيويورك تايمز في الأم المتحدة.

أظهرت استطلاعات للرأى في أوروپا نتائج مماثلة. فقد أظهر آخر استطلاع صنفته وكالة الإعلام الأمريكية أن الرأى الأوروپي خارج فرنسا يثق في ميخائيل جورباتشوف في مسألة الحد من الأسلحة أكثر من ثقته في ريجان بنسبة أربعة إلى واحد في انجلترا وسبعة إلى واحد في ألمانيا.

لا تكترث إدارة ريجان بالعزلة الدولية، فقد أظهرت فهما داهية للقوة المؤثرة للعنف والإكراه. ومثل بعض من سلفها، ومثيلاتها في أماكن أخرى من العالم، فإنها تدرك جيداً أن الانتصارات الرخيصة على الضعفاء والعزل من الأعداء يمكن استغلالها في إثارة مشاعر الوطنية والحماسة الشعبية في الداخل، إذا أمكن إدخال الحوف في قلب المجتمع من خلال تهديدات خطيرة تمس وجوده، ويحضرني في هذا المقام من بين الأمثلة الغابرة تحذيرات متلر بتطويق ألمانيا من قبل الدول المعادية التي عقدت العزم على القضاء عليها، فالتشيك خنجر مصوب إلى قلب ألمانيا، و«عدوانية وإرهاب التشيك والبولنديين» وفوق كل ذلك التهديد بمؤامرة يهودية دولية. أدرك الريجانيون جيداً ما أطلق عليه وإتش إلى منكن»: «الهدف الكامل للسياسة العملية» أي بأن تشعر المجتمع أطلق عليه والغيلان، كلها من نسج الخيال. وبالنسبة إلى الجزء الباقي من العالم من البعابع أو الغيلان، كلها من نسج الخيال. وبالنسبة إلى الجزء الباقي من العالم السيطرة الثقافية للولايات المتحدة كبيرة جداً إلى حد يكفل تبني تلك المعتقدات التي استنبطت لأغراض داخلية مع أنها قد تكون مضحكة ، وإذا لم يحدث ذلك ورفضه بتصلب حلفاء الولايات المتحدة، فيظل التهديد بالعنف المتصاعد أمراً مصدقاً ومستغلاً بشكل فاعل.

تمثل حملة الدعاية على الإرهاب الدولي إحدى أمثلة الاستخدام البارع لهذه

الأساليب في الداخل والخارج. فصناع السياسة في إدارة ريجان يعلمون أن العناصر الليبرائية داخل الكونجرس ووسائل الإعلام يمكن ترويعها بسهولة بتوجيه الاتهام إليها بأنها لينة «خرعة» تهاب القتال، وقليلة الكفاءة والعزم في مواجهة البعبع أو الغول وما شاكله، والذي يتصادف ويشاء حظه العاثر أن يصبح وحش اليوم، ومن ثم فإنها ستنضم بامتثال إلى «الحرب الصليبية على الإرهاب»، كما أنهم يدركون أن مصادر العنف الضخمة التي تقع بحوزتهم تسمح بازدراء الرأى العالمي. وفي الحقيقة فهم يستغلون دائمًا المخاوف من عنفهم كما حدث في قمة طوكيو بعد أعمال القصف لليبيا، عندما حث الريجانيون الأصفياء الغربيين على المشاركة، بتحذيرهم بأنهم إذا لم ينضموا إلى الصف، فلن يصدقوا ما قد يفعله «الأمريكيون المجانين» المرة القادمة.

ظهر موقف الإدارة المزدرئ للكونجرس كذلك عند كل منعطف، فعلى سبيل المثال حدث في الشهر الماضى في مناقشات مشروع قانون التفويض العسكرى، أن أصر مجلسا الكونجرس على القول بأنهما ناشدا أعضاء السلطة التنفيذية الالتزام بمحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ٢ لصالح الأمن القومى. وبعد عدة أسابيع أعلنت الإدارة أنها كانت تشرع في تجاوز حدود محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ٢، وفسر ذلك متحدث باسم الإدارة وقال: ﴿ إن الكونجرس ذهب لقضاء الإجازة وإن قمة أيسلندا انقضت، و[جورباتشوف] ليس من المتوقع أن يأتي إلى هنا لبعض الوقت. لذلك فما هو الشيء الذي يمنعنا؟ ، بعني آخر: الشرطي ينظر في الاتجاه الآخر فلماذا لا نسرق المتجر؟ وبالفعل فإن وجود الكونجرس مثل عدمه ، والإدارة تعلم ذلك جيدًا ، كما أن الكونجرس لم يثبت صعوبته أمام عصابة تجتاح المعارضة المثيرة للشفقة .

والموقف تجاه العامة قد ظهر من خلال ما أسماه أحد المسئولين في إدارة ريجان اعملية حرب نفسية كبيرة العدت لضبط أچندة الحوار حول نيكاراجوا حملة تضليل أطلقت الاسم الخطأ «عملية الحقيقة» الأمر الجدير بأن يذهل جوبلز وستالين . فالتضليل كان ولا يزال خاصية من خواص الإداره منذ نشأتها الأولى ، غير أن وسائل الإعلام والكونجوس يتظاهران دائماً بالشعور بالصدمة عند كل انكشاف جديد لإحدى المسائل ، وكان من أحدثها حملة التضليل التي عنيت بموضوع ليبيا خلال عام لإحدى المسائل ، وفي هذه الحالة تطلب عرض الدهشة الغاضبة حالة بسيطة من فقدان الذاكرة ، ففي أوائل شهر أغسطس عام ١٩٨١م نقلت النيوزويك عن الحكومة برنامج

التضليل الذى أعد لإحراج القذافى وحكومته، بالإضافة إلى أعمال منتقاة لإرهاب الولايات المتحدة داخل ليبيا، لمحاولة إثبات أن القذافى كان محل معارضة من قوة سياسية داخلية فى ليبيا، كما كان هناك أيضًا حملات تضليل واسعة نجحت بفضل التعاون المقدم من وسائل الإعلام فى مسائل سباق التسلح ومسائل أخرى كثيرة.

ونكتشف أمورا أخرى بشأن برنامج مُتُقَن لتفادي القيود التي يفرضها الكونجرس على تقديم المساعدات للجيش الإرهابي الوكيل الذي يشن حربًا على نيكاراجوا، أو الجيش الذي اصطلحت الحكومة والصحافة الموالية على تسميته ( مقاومة) لكي تشن الولايات المتحدة حربًا على نيكاراجوا من قواعد خارج حدودها (يستخدم مصطلح «الجيش الوكيل» بشكل مختلف في الوثائق الداخلية للبيت الأبيض، ولا يخفي إرهابه في التقارير السرية). وللاستشهاد بإحدى صور التخطيط الدقيق الذي يكمن خلف العمليات الإرهابية، تأمل جيداً في قرار إدارة ريجان ببيع طائرات أواكس (من المؤكد أنها طائرات أصبحت عديمة النفع تماسًا) إلى المملكة العربية السعودية في عام ١٩٨١م. لم تحظ هذه الخطوة بتأييد عام على المستوى السياسي، ولم يكن واضحًا في ذلك الوقت السبب الذي جعل الإدارة تعتزم القيام بهذه الخطوة. وظهرت آنذاك بعض الأسباب الملائمة. فقد توقعت تلك المجموعة التي تقوم بالتخطيط لريجان-عن وضوح رؤية - احتمال ظهور عقبات أمام تمويل جيشها الوكيل. وعندما سعى الكولجرس فيما بعد، في استجابة منه إلى ضغط شعبى لوضع حد للحرب الإرهابية على نيكاراجوا، طلب من السعودية أن تفي بدينها وأن تمول عمليات شحن الأسلحة للكونترا التي كانت على ما يبدو أسلحة سوڤييتية قامت إسرائيل بالاستيلاء عليها أثناء اجتياحها للبنان، ذلك الاجتياح الذي كان بدهم من ريجان.

هذه هى مكاثد إرهابيين دوليين ذوى حنكة ورؤية دولية، اجتازوا الحاجز الذى يمكن فيه كبح مشروعاتهم وإنجازاتهم فى تنظيم إرهاب دولى فعّال، تترك انطباعًا مؤثرًا يمتد من الشرق الأوسط إلى أمريكا الوسطى وإلى ما وراءها.

حقيقة أخرى حاسمة يجب أن نتذكرها، فالفضائح الحالية هي ضريبة ثقيلة للحركات الشعبية في الستينيات وصاعداً، وأجبرت الدولة على اللجوء إلى عمليات سرية لإخفاء إرهابها وعنفها، عمليات زاد تعقيدها إلى الدرجة التي لم يصبح بمستطاع في آخر الأمر أن تبقى سرية.

ولو كان الشعب غير مبال ولا مكترث مثلما كان كذلك في السنوات الماضية لضاهي ريجان بمارسات «چون إف كنيدي» عندما أرسل قوات الدفاع الجوى الأمريكية للقيام بعمليات قصف ضخمة، وبدأ مهام القضاء على المحاصيل في ڤيتنام الجنوبية خلال عامى ١٩٦١ ، ١٩٦١م، أو اليندون چونسون اعندما صعد الهجوم على ڤيتنام الجنوبية أرضًا وجواً ومده إلى الشمال أيضًا، وإرساله ٢٠٠ ، ٢٣ من مشاة البحرية إلى جمهورية الدومينيكان لتجنب تهديد الديمقراطية هناك. حدث كل ذلك خلال عام حمفورية الدومينيكان لتجنب بسيط جدا آنذاك. تنطوى العمليات السرية على مخاطر كشف وتقويض الوضع الخطابي الطنان للحكومة (ومن أحد أمثلته المحاربة الإرهاب») قد يؤدى ذلك إلى إثباط همة القادة الإرهابيين لفترة على الأقل. كما تخدم هذه الحقائق في إظهار أن المجتمع غير السياسي بشكل عام مثل مجتمع الولايات المتحدة، الذي يفتقر إلى وجود أحزاب سياسية أو وسائل إعلام كبيرة، تعمل خارج إجماع الصفوة التي تتكون قاعدتها الصغيرة من رجال الأعمال، فمن المحتمل أن يهب المجتمع بعمل مهم ، وربما يوثر هذا العمل في السياسة . غير أنه قد يكون عملاً غير مباشر مثلما حدث خلال سنوات حرب ڤيتنام وصاعداً. هذه حقائق مهمة في تذكرها فيما يتعلق بالشرق الأوسط كذلك.

تمثل العصبة العالمية لمناهضة الاشتراكية إحدى عناصر شبكة الإرهاب الدولى التى تنظمها الولايات المتحدة، وتتكون هذه العصبة من خليط من النازيين والمعادين للسامية وسرايا الموت، وبعض من أسوأ القتلة وسفاكى الدماء من كافة أنحاء العالم، جندتهم إدارة ريجان لتكون منهم شبكة فعّالة من القتلة والناكلين يكون العالم بأسره مرتعًا لهم (۱). حظيت العصبة في الشهر الماضى على بعض الاهتمام في غضون قضية هازنفوس في نيكاراجوا. وادعت النيويورك تايمز - كعادتها، تنقل دعاية الحكومة بوصفها حقيقة - أن العصبة قد تطهرت من أكثر عناصرها شناعة منذ تولى سنجلوب أمرها في الثمانينيات. وأتمت العصبة العالمية لمناهضة الاشتراكية آنذاك مؤتمرها السنوى في أوروبا (لم تذكر وسائل الإعلام هنا شيئًا عن ذلك المؤتمر على حد علمى). وقد حضر المؤتمر كبار النازيين، وعلت لهم - عن إجلال - أصوات إشادة عندما اعتلى

 <sup>(</sup>١) وهذا ما يعاود فعله پول ولفوويتز مساعد وزير الدفاع الأمريكي (في ذلك الوقت)، ومهندس غزو
العراق حيث صرح علنا بتكوين مبلشيات تابعة لأمريكا في الشرق الأوسط المترجم.

قادتهم القتلة النازيون وأتباع هتلر المنصة لكى يلقوا خطاباتهم. وفي مؤتمرى 1948، 1940 ماللذين قامت على رعايتهما منظمة تربوية تابعة للولايات المتحدة [معفية من الضرائب]، عاود الظهور فجاة زعماء عصابات القتل في أمريكا اللاتينية بعد الزعم بطردهم في عام 1945م. واستمرت العصبة في ضم نازيين وعنصريين وقتلة من كافة أنحاء العالم، وتلقت الدعم من الولايات المتحدة ومن عدد كبير من الدول العميلة وعلى رأسها ليس فقط تايوان وكوريا الجنوبية بل أيضًا سوريا ودول عربية أخرى طبقًا للتقارير، وقام اللوبي الإسرائيلي هنا بتمويه ما تقوم به من أعمال. وفي مقدمة أحدث كتاب لهما عن العصبة، يعلق سكوت أندرسون وجون أندرسون في قيولان: إن عصبة بناى بيرث لمناهضة تشويه السمعة وهي عضو رئيسي في اللوبي الإسرائيلي في الداخل، قد رفضت تزويدهما بمعلومات عن ذلك الحشد المعلوم من المعادين للسامية الذين يقومون حاليًا بخدمة هدف نافع داخل الشبكة الريجانية للإرهاب الدولي التي يقدمون لها الدعم على كافة الأصعدة .

يكشف ذلك والكثير غيره عن فهم متقن لكيفية إدارة الإرهاب الدولى. يجب أن يذكرنا التاريخ القذر للعصبة العالمية لمناهضة الاشتراكية بأن ضراوة ريجان إذا كانت غير عادية فإنها ليست فريدة فى تاريخ الولايات المتحدة. ففى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة ، انصرفت الولايات المتحدة إلى مهمة إخماد المقاومة المناهضة للفاشية فى بقاع كثيرة من العالم. وكانت إحدى وسائل هذا البرنامج العالمي هى تجنيد عصابات نازية كأمثال كلاوس باربى «سفاح ليون»، وتم تكليفه فى الوقت المناسب كمسئول عن عملية تجسس على الفرنسيين لصالح المخابرات الأمريكية. ويمثل رينارد جيهلين أحد أبرز هذه النماذج، فقد كان مسئولاً عن عمليات استخباراتية لهتلر فى أوروپا الشرقية، وسرعان ما أسندت إليه نفس المهام فى مخابرات المانيا الغربية بإشراف من الدهسي آي إيه». وأسند إلى منظمته مسئولية دعم الولايات المتحدة فى تنفيذ عمليات عسكرية داخل الاتحاد السوڤييتى وأوروپا الشرقية. أدار هذه العمليات مكتب جورج كينان بوزارة الخارجية، طبقًا لجون لوفتس الذي تحرى فى هذه المسائل لصالح وزارة العدل الأمريكية. عندما أصبح من المتعذر فيما بعد حماية هؤلاء القوم أصحاب

العون، قامت السلطات الأمريكية باستقدامهم إلى هنا أو إلى أمريكا اللاتينية بمساعدة من القاتيكان والكهنة الفاشيين. واستمروا في خدمة مصالح حكومة الولايات المتحدة وفي تدريب القائمين على أعمال التعذيب بطرق ابتكرها الجستابو، وفي المساعدة على تأسيس دول أمن قومي ذات طابع نازى جديد في أمريكا الجنوبية، وتأسيس سرايا الموت في أمريكا الوسطى، داخل إطار قوات أمن مدربة أمريكياً.

سوف نفهم القليل جدًا عن العالم إذا أهملنا السياق التاريخي ذا العلاقات الوثيقة . ذلك السياق الذي تم تجاهله بصفة عامة ، أو تم تعتيمه في العقيدة الرسمية .

ينطبق نفس الشيء تمامًا عندما ننتقل مباشرة إلى موضوع الشرق الأوسط. تفكر جيداً في علاقات الولايات المتحدة مع إيران التي تشغل حيزاً على الساحة الإخبارية هذه الأيام، غير أن جزءًا كبيرًا من سياقها التاريخي قد استنصل كما هي عادة المسألة إذا كانت تؤدى إلى تلقين دروس غير ملائمة. فحكومة ريجان تجادل حاليًا في أن شحنات الأسلحة التي أعلن حديثًا بأنها أرسلت إلى إيران عبر حلقة اتصال إسرائيلية هي عبارة عن جزء من مسعى لإقامة علاقات مع العناصر المعتدلة في إيران. وثمة حس يبدو فيه هذا الادعاء حقيقيًا ، فبالدخول إلى عالم اللغة الجديدة التقليدية التي يستخدم فيها مصطلح «المعتدل» للإشارة إلى العناصر التي تمتثل تمامًا إلى أوامر ومطالب الولايات المتحدة، نجد أن هذا المصطلح يتوازى مع مصطلح «المتطرف» الذي يستخدم للإشارة إلى هؤلاء الذين لا يمتثلون إلى أوامر الولايات المتحدة مطلقًا. ويلاحظ هنا أن المصطلحين ليس لهما علاقة بتعهد هذه الجماعات بالعنف والإرهاب، أوحتى بأهدافها الاجتماعية والسياسية بصرف النظر عن السمة التعريفية الحاسمة، وهكذا فإن سوهارتو الذي قام بعمليات قتل جماعية في إندونيسيا يعتبر امعتدلاً، (١) ويحظى باحترام كبير، أما جماعة الفلاحين التي تعول نفسها والتي قامت الكنيسة في السلقادور على تنظيمها فإنها تعتبر متطرفة ويجب القضاء عليها بإرهاب على طراز پول يوت، تديره قوات مرتزقة للولايات المتحدة .

# في إيران [في منتصف القرن]، أعادت الولايات المتحدة (المعتدلين) إلى الحكم

<sup>(</sup>۱) كان سوهارتو «معتدلاً» و «أملاً» \_ بالنسبة للولايات المتحدة \_ عندما قاد انقلابه العسكرى على جثث نصف مليون إندونيسى، وفي آخر حكمه، عندما أصبح أقل عنفاً ودكتاتورية، وعندما غير صفقة طائرات حربية من أمريكا لروسيا، وعندما بدأ يشيد علاقات استراتيجية خارج أمريكا، أصبح غير مرغوب فيه \_ المترجم.

بانقلاب خططت له الـ «سى آى إيه» فيما وصفته النيويورك تايمز (فى ٦ أغسطس ١٩٥٤ م) بأنه درس عملى موجه إلى «الدول النامية ذات الموارد الغنية»، «درس عملى فى الثمن الذى يجب أن تدفعه عن بعضها الذى أصبح متطرفًا فى المغالاة فى الوطنية» ، ويحاول أن يأخذ بزمام موارده الخاصة، وبذلك يصبح «متطرفًا». ظلت إيران معتدلة حتى سقوط الشاه فى عام ١٩٧٩ م فى الوقت الذى كانت تصنف فيه كواحدة من أسوأ دول العالم فى انتهاك حقوق الإنسان، وبتوثيق دائم من منظمة العفو الدولية، وجماعات أخرى لحقوق الإنسان، دون أن يؤثر هذا التوثيق على تصنيف الشاه بأنه رجل معتدل، أو على منزلته الرفيعة بين أصفياء الولايات المتحدة. واستمرت إدارة كارتر فى دعم الشاه حتى نهاية حكمة الدموى. ونظرت الولايات المتحدة على ما يبدو أنذاك فى احتمالية حدوث انقلاب عسكرى إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح. وفى ذلك الحين استمر تدفق الأسلحة على إيران بشكل جزئى عن طريق إسرائيل التى كانت تربطها علاقات قوية مع الشاه وجيشه.

يلاحظ أن الكثير جدًا من نفس القصة قد حدث في قضية سوموزا في نيكاراجوا الذي سقط في نفس الوقت تقريبا ودعمته أيضًا إدارة كارتر في النهاية، وقامت إسرائيل بتزويده بالسلاح بدعم ضمني دون شك من الولايات المتحدة ، بينما كان يقتل عشرات الآلاف في آخر نوبة غضب. حاول كارتر أن يستغل سلطة الحرس الوطني عندما أصبح من المتعذر الإبقاء على سوموزا. وبعد فترة وجيزة أعيد تعيين المجموعة المتبقية من الحرس في هندوراس وكوستاريكا بمساعدة من وكلاء الولايات المتحدة كالأرجنتين (التي كانت تخضع آنذاك إلى ألوية النازية الجديدة، وبالتالي فهي دولة عميلة معتدلة ذات نفع) وتولت الولايات المتحدة بعد ذلك رعايتهم بشكل مباشر، ونظمت منهم جيشًا إرهابيا وكيلاً تكون مهمته إعاقة تهديد الإصلاح الاجتماعي في نكاراجوا.

في غضون ذلك مر أصفياء الولايات المتحدة بتحول سحرى، فقد أصبحوا معنيين بشدة ولأول مرة بحقوق الإنسان والديموقراطية في نيكاراجوا وإيران، نهضة أخلاقية مفاجئة فشلت في إثارة الازدراء الذي تستحقه عن آخر عودة إلى الشأن الإيراني. ففي عام ١٩٨٢م وطبقًا لموشى أرنز سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، فإن عمليات توريد إسرائيل للأسلحة إلى إيران بعد سقوط الشاه قد تمت بالتنسيق مع حكومة

الولايات المتحدة. . . على أعلى المستويات تقريبًا ، والهدف كان إيجاد بعض مجالات للاتصال مع الجيش الإيرانى لإسقاط نظام الخمينى ، أو على الأقل الاتصال ببعض المسئولين في الجيش عمن قد يصبحون يومًا ما في مركز قوة في إيران . ذلك ما قاله ياكوف غرودى مسئول المخابرات ، وبائع الأسلحة الإسرائيلية الذي عمل متنكراً كملحق عسكرى في إيران خلال فترة حكم الشاه في برنامج إذاعى لمحطة «بي بي سي» في عام ١٩٨٢م . أضاف السفير الإسرائيلي الأسبق لدى إيران يورى لوبراني ، وهو عضو بحزب العمل تفاصيل إضافية في نفس البرنامج:

اعتقد بشكل راسخ جداً في إمكانية الاستيلاء على طهران باستخدام قوة صغيرة جداً نسبيًا، تكون حازمة وعديمة الرحمة وقاسية. أعنى بذلك: أن الرجال الذين سيقودون هذه القوة يجب أن يتهيأوا نفسيًا، إلى احتمالية أنهم قد يقتلون عشرة آلاف شخص مبرهنين على أنهم معتدلون بالمعنى الفنى. عبر «ديڤيد كيمش» وزير خارجية إسرائيل والنائب الأسبق لرئيس الموساد عن أفكار مماثلة. يعرف كيمش ونمرودى حاليا في وسائل الإعلام بأنهما من بين أولئك الذين دشنوا برنامج منتصف الشمانينيات لمساعدات الولايات المتحدة العسكرية لإيران عن طريق إسرائيل بشأن رهائن الولايات المتحدة والبحث عن معتدلين. ومع ذلك فقد طمست الأراء الذائعة - قبل فترة طويلة من وجود أى رهائن - عن الإسرائيليين المعنيين بهذا البرنامج. وفي نفس الوقت - أوائل عام 19۸۲م - صادق «ريتشارد هلمز» ( المدير السابق لله «سي أي إيه» ، والسفير عام ١٩٨٢م - صادق «ريتشارد هلمز» ( المدير السابق لله سي أي إيه» ، والسفير السبينات ومسئول كبير في الپنتاجون وأحد مؤسسي قوة الانتشار السريع التي - كما الستينيات ومسئول كبير في الپنتاجون وأحد مؤسسي قوة الانتشار السريع التي - كما يرى - يمكن استخدامها في دعم «المعتدلين» بعد وقوع انقلاب عسكري ، وأخرين بشكل عام على هذه الخطط ، تم التعتيم في الوقت الحالي على كل ذلك .

وفى واقع الأمر، تلك الحقائق قد كُشف النقاب عنها أيضاً مؤخراً على الرغم من تجاهلها، قبل انتشار الفضائح مباشرة، على سبيل المثال، المتحدث السامى باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية «أقى بازنر» الذى أكد فى إحدى المقابلات أن إسرائيل قامت فى عام ١٩٨٧م بإرسال مؤونات عسكرية لإيران بموافقة من الولايات المتحدة، اشتملت هذه مؤونات على قطع غيار لطائرات مقاتلة من صنع الولايات المتحدة،

استمر تدفق الأسلحة على إيران عبر إسرائيل (ومن المؤكد عبر سبل أخرى) على

الأرجح بمستوى كاف لحفظ العلاقات مع العناصر الصالحة في الجيش الإيراني، غير أن الولايات المتحدة قوبلت بمعارضة في إرسال أسلحة كافية تمكن إيران من الانتصار في الحرب الإيرانية العراقية، الأمر الذي يمثل كارثة لسياسة الولايات المتحدة التي تدعم وصدام حسين ؟ لذلك جمدت الولايات المتحدة صفقة أسلحة كبيرة لإيران مع إسرائيل وألقت القبض على لواء إسرائيلي سابق من بين آخرين .

لا شيء من ذلك يمثل كشفًا جديدًا في أواخر عام ١٩٨٦م كما تشيير هذه الاستشهادات السابقة. في عام ١٩٨٢م ذكرت قصة للنيويورك تايمز نشرت في صدر صفحاتها، وقام بإعدادها الصحفي ليزلي جيلب، أن نصف الأسلحة التي أرسلت إلى إيران كانت (من توريد أو ترتيب إسرائيل) وبعلم دون شك من الولايات المتحدة، وبتفويض ضمني على الأقل (والبقية قام بتوريدها تجار أسلحة مستقلون، بعضهم ربما كانت تربطه أيضًا علاقات مع المخابرات الإسرائيلية، في حين كانت الـ اسي آي إيه، تقوم بعمليات سرية ضد نظام الخميني انطلقت من قواعدها في شرق تركيا. واحتلت إفشاءات أرنز التي نشرت في بوسطن جلوب على أيام متعاقبة مكانًا بارزًا. وفي الأشهر التالية وقبل «الفضائح» مباشرة ظهرت معلومات أخرى إضافية. وهكذا ففي شهر مايو أفاد پاتريك سيل أن «تجار الأسلحة الأوروپيين والإسرائيليين يقومون على عجلة بإرسال المؤن الحربية إلى إيران، بينما تتراجع إسرائيل حاليًا عن الطرق الملتوية في توريد السلاح إلى إيران، فعلى سبيل المثال، تلقت إحدى السفن التي تبحر حاليًا وتحمل على متنها ٢٥,٠٠٠ طن من أسلحة المدفعية الإسرائيلية والذخيرة وإسطونات المدافع وقطع غيار الطاثرات ومؤنّا حربية أخرى، أمرًا بالتوجه مباشرة إلى إيران بدلاً من تفريغها وتحميلها على سفينة أخرى، عبر زائير. إنه لأمر صعب الأخذ على محمل جاد جدًا الإبداء الحالى للدهشة من هذه المسائل.

يلاحظ مرة أخرى التشابه المستمر بين سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وسياستها تجاه نيكاراجوا، وهناك أيضًا يصعب الأخذ على محمل جاد الإبداء الحالى للدهشة من حقيقة أن إدارة ريجان قد تولت بنشاط إعداد المساعدة العسكرية لجيشها الوكيل بالتحايل على قوانين الكونجرس، وكذلك على قرار المحكمة الدولية الذي تخجل منه دولة إرهابية، وعلى القوانين الراسخة التي تعود إلى قانون الحياد في القرن الثامن عشر.

يمكننا أن نعرف الكثير عن هذه المسائل إذا أولينا التاريخ الحديث العناية الكافية. فعلى سبيل المثال أضحت العلاقات بين الولايات المتحدة وإندونيسيا علاقات عدائية على نحو لدود منذ ٣٠ عامًا [أيام سوكارنو]، إلى الدرجة التي جعلت الدسي آي آي ترعى تمردًا عسكريًا داخل إندونيسيا في عام ١٩٥٨م. واستمرت الولايات المتحدة خلال فترة العداء في تزويد نظام سوكارنو بالسلاح. وفي أواخر عام ١٩٦٥م قام المجنزال سوهارتو المناصر لأمريكا بانقلاب عسكرى أدى إلى مقتل عدة مئات من الألاف معظمهم من الفلاحين الذين لا يملكون أراضى، والقضاء على التنظيم السياسي الوحيد ذي القاعدة الشعبية في إندونيسيا، وهو الحزب الاستعلال الإندونيسي عادت إندونيسيا بذلك إلى العالم الحر المتسع لعمليات الاستغلال والنهب للشركات الأمريكية والكندية واليابانية التي أعاقها فقط جشع الچنرالات الحاكمين الذين فرضوا دكتاتورية فاسدة ومتوحشة.

رحب الرأى المثقف فى الغرب بهذه التطورات بحرارة واعتبرها تبرئة لهجوم الولايات المتحدة على قيتنام الجنوبية (أطلق عليه الدفاع عن قيتنام الجنوبية داخل نظام المدعاية). وفى إدلاء بالشهادة أمام مجلس الشيوخ بعد المذبحة، طلب من وزير الدفاع ماكنمارا تقديم تفسير لعملية توريد الأسلحة إلى إندونيسيا خلال فترة اشتداد العداء بين البلدين. ووجه إليه سؤال حول ما إذا كان توريد الأسلحة قد «جلب الأرباح»، وأقاد بالإيجاب، بما يشمل وووب ولابقاء على علاقات مع المسئولين فى الجيش قد جلب قرير للكونجرس بأن التدريب والإبقاء على علاقات مع المسئولين فى الجيش قد جلب الرباحًا هائلة، فى الإطاحة بسوكارنو. وبالمثل، طبقًا لمصادر البنتاجون «اعتبر النفوذ وأرباحًا هائلة» فى الإطاحة بسوكارنو. وبالمثل، طبقًا لمصادر البنتاجون واعتبر النفوذ العسكرى للولايات المتحدة عنصراً مهمًا فى الانقلاب الذى أطاح برئيس البرازيل التعذيب والقمع، مع الأرباح للمستثمرين الأجانب. رحب الليبراليون والرئيس كنيدى بهذا الانقلاب وأيدوه، وتكررت القصة ثانية فى تشيلى بعد عدة سنوات. فإبان فترة حكم نظام إليندى استمرت الولايات المتحدة فى توريد الأسلحة فى نفس الوقت فترة حكم نظام إليندى استمرت الولايات المتحدة فى توريد الأسلحة فى نفس الوقت الذى كانت تبذل فيه قصارى جهدها لإسقاط النظام، ونالت ما كانت تريد بالانقلاب الذى قاده يبنوشيه.

تسير العمليات الإيرانية وفق نمط مألوف لمخطط السياسة الذي له مبرراته والذي

يكون واقعيّا أحيانًا، ويستطيع المرء أن يدرك بسهولة السبب الذي جعل ريتشارد هيلمز وآخرين يصادقون عليه جهاراً في عام ١٩٨٢م.

يستحضرنا أيضًا في هذا المقام طبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية إبان فترة حكم الشاه. فقد تحدد لإيران دور مركزى في السيطرة على الشرق الأوسط وفقًا لمعتقد فيكسون الذي بني على التسليم بأن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على فرض إرادتها في أماكن كثيرة، ولذلك يجب أن تعتمد على خفراء حراسة محليين رهن الإشارة (على حد وصف وزير الدفاع ميلثن ليرد)، أي وكلاء محليين يتحملون مسئولياتهم الإقليمية داخل الإطار العام للنظام الذي تحافظ عليه الولايات المتحدة، كما أشار هنرى كيسنجر في ذلك الوقت، وقام حلف ثلاثي (بشكل ضمني جزئيًا) يربط بين إيران والملكة العربية السعودية وإسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة ويهدف إلى «الدفاع» عن سيطرة الولايات المتحدة على أكبر مناطق احتياطي الطاقة في العالم وحمايتها من العدو الرئيسي، وهو مجتمعاتها التي ربما أصابتها الفكرة المتطرفة بوجوب مشاركتها في السيطرة على مواردنا التي تقع بالصدفة في أراضيها، ويعد هذا \_ بشكل عابر \_ مثالاً واحدًا لنمط عالى.

تطورت كذلك خلال هذا السياق العلاقات الخاصة مع إسرائيل، ففي عام ١٩٥٨ م رأى مجلس الأمن القومي أن «اللازمة المنطقية» لمقاومة الوطنية العربية المتطرفة (بالمعنى الفني للمصطلح) هي دعم إسرائيل باعتبارها القوة الكبرى الوحيدة المؤيدة للغرب في المنطقة. وطبقا لمايكل بارزوهار مؤلف السيرة الذاتية لديڤيد بن جوريون، أبرمت إسرائيل في ذاك الوقت معاهدة مع إيران وتركيا وإثيوبيا قام على رعايتها وزير الخارجية الأمريكي چون فوستر دالاس. وخلال الستينيات اعتبرت المخابرات الأمريكية إسرائيل حاجزاً أمام ضغوط الوطنية المتطرفة التي تواجهها المملكة العربية السعودية، وأصبح الاعتقاد بأن إسرائيل مصدر قوة استراتيجي اعتقاداً راسخًا في السياسة الأمريكية بعد الانتصار الإسرائيلي المدعوم أمريكيا في عام ١٩٦٧ م. عزز سقوط الشاه دور إسرائيل باعتبارها «مصدر قوة استراتيجي» يخدم كقاعدة لتنفيذ مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وازدادت في ذلك الوقت الخدمات الجانبية التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة في جنوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي حوالي عام ١٩٧٠ ملي حدث انقسام داخل الصفوة في الولايات المتحدة على سياستها في المنطقة. دل على

ذلك الخلاف الذى دب بين وزير الخارجية ويليام روجرز الذى قدم خطة لتسوية سياسية للصراع العربى الإسرائيلى بما يتفق مع الإجماع الدولى فى ذلك الوقت، وهنرى كيسنجر الذى رأى ضرورة فى الإبقاء على سياسة «كش ملك»، وهو الباعث الذى جعله يؤيد إسرائيل فى رفضها للعرض الذى قدمه السادات فى عام الباعث الذى جعله يؤيد إسرائيل فى رفضها للعرض الذى قدمه السادات فى عام المعردة، وأصبح لآراء كيسنجر الغلبة. ومنذ ذلك الوقت هيمنت معارضته المتعصبة والمتصدية لتسوية سياسة حقيقية على سياسة الولايات المتحدة التى آثرت أن ترى مصدر القوة الاستراتيجى الإسرائيلى يلعب دوره فى مساعدة الولايات المتحدة فى السيطرة على المنطقة بالتهديد أو باستخدام القوة. يفسر ذلك كله استمرار الولايات المتحدة فى العمل على معارضة أى تسوية سياسية يمكن أن تؤدى حتماً إلى اندماج إسرائيل فى المنطقة.

سعت الولايات المتحدة دائمًا إلى الإبقاء على حالة المواجهة العسكرية وضمان بقاء إسرائيل قمصدر قوة استراتيجي، وبناء على هذا المفهوم يجب أن تتفوق إسرائيل عسكريًا وتتقدم تكنولوچيا؛ فهى دولة منبوذة، فرصها قليلة لتحقيق استقلالاً حقيقيًا باستثناء إنتاج التكنولوچيا المتقدمة (بالتنسيق الدائم مع الولايات المتحدة)، تعتمد كليًا على الولايات المتحدة، ومن ثم فهى دولة معتمد عليها تخدم رضات الولايات المتحدة باعتبارها خفير حراسة محليا، ودولة مرتزقة تعمل لحساب الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في كل مكان، كدهمها في عملية شبه الإبادة الجماعية في جواتيمالا عندما حالت عوامل داخلية دون المشاركة الكاملة لواشنطن في هذا المشروع كما كانت ترجو.

ماذا عن علاقات الولايات المتحدة مع العالم العربي؟

أولاً ستعمل الولايات المتحدة على ضمان سيطرتها على الموارد الرئيسية للطاقة فى شبه الجزيرة العربية، ويمثل ذلك مبدأ أساسيًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، استمرت عليه طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لللك ستدعم الولايات المتحدة «الوطنيين المعتدلين» كالصفوة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية المعروف عنهم «الاعتدال». ونُوشدت المملكة العربية السعودية أيضًا لتتطوع فى دعم الإرهاب الدولى

للولايات المتحدة كما أشرنا سابقاً. وسوف نندهش قليلاً من المفاجأة بأنها متورطة على نحو خطير في توريد الأسلحة إلى إيران بمشاركة ضمنية مع إسرائيل، وفي الأنشطة الإرهابية للولايات المتحدة في أمريكا الوسطى، وربحا في أماكن أخرى أيضاً كجنوب أفريقيا على سبيل المثال. وفي نفس الوقت ستقاوم الولايات المتحدة باستمرار «الوطنيين المتطرفين» الذين يقفون عقبة في طريق أهداف الولايات المتحدة، وتبرز ليبيا كحالة في صميم الموضوع، ففي الوقت الذي بدا فيه أن الولايات المتحدة قد دعمت محاولة القذافي لرفع أسعار البترول في أوائل السبعينيات لكي تقوى موقف المعتدلين كإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، أصبحت ليبيا عائقاً أكثر فأكثر أمام أهداف الولايات المتحدة وصارت هدفًا رئيسيًا منذ الأيام الأولى لإدارة ريجان بذريعة «الحرب على الإرهاب الدولي».

فى هذا الصدد يجب أن نتذكر أن إدارة ريجان قد واجهت منذ البداية مشكلة خطيرة إلى حدما، فعلى النقيض من الأكاذيب الكثيرة لم تحظ سياساتها الرئيسية على تأييد شعبي بوجه عام.

واستمر المجتمع مثل ذى قبل فى تأييد الإنفاق على النواحى الاجتماعية بدلاً من الإنفاق على النواحى العسكرية ومقاومة برنامج تعزيز قوة الدولة وتحويل الدولة، أكثر من ذى قبل، إلى دولة رخاء لصالح الأغنياء، تبرز فيها إحدى الخصائص الرئيسية لنظام البنتاجون بأن يقدم المعونة الحكومية المغتصبة إلى صناعة التكنولوچيا الحديثة ليوفر الدعم العام والربح الخاص، ويطلق عليه «مشروع حر». وقاوم المجتمع أيضًا بشكل عام السياسة الخارجية «الناشطة» فى التدمير والتدخل والإرهاب الدولى والاعتداء. تلك السياسة التى نالت الإطراء والاستحسان بوصفها عقيدة ريجان. وهناك وسائل تقليدية للتعامل مع المشكلة حمل الشعب المعارض على قبول السياسات وهناك وسائل تقليدية للتعامل مع المشكلة حمل الشعب المعارض على قبول السياسات فلك يجب علينا أن نتصدى إلى إمبراطورية الشر التى عقدت العزم على القضاء علينا فلك يجب علينا أن نتصدى إلى إمبراطورية الشر التى عقدت العزم على القضاء علينا وإلى «المؤامرة المستفحلة القاسية» التى أخذت على عاتقها إعاقة ما نقوم به من أحمال خيرية على مستوى عالمي والقضاء علينا، كما أشار چون إف كيندى خلال فترة من تاريخ الولايات المتحدة تشبه إلى حد كبير هذه الفترة .

غير أن المشكلة التى تطرح نفسها هى أن التصدى لإمبراطورية الشريمثل عملاً ينطوى على خطورة كبيرة وقد يكلفنا الكثير، ولذلك فلا يمكن الشروع فيه. ويكمن الحل لهذه المعضلة فى خلق وكلاء لإمبراطور الشريمكن الاعتداء عليهم دون عقوبة ؛ نظراً لأنهم ضعفاء وعزل، وتعتبر ليبيا نموذجًا مثاليًا لهذا الدور، وخاصة على خلفية تفشى العنصرية المعادية للعرب داخل الولايات المتحدة، وكذلك داخل السياق العام لـ «حملة الحرب على الإرهاب الدولى» طاعون العصر الحديث، الذي يجب أن يدرءه عنا القادة الإرهابيون في واشنطن طبقًا للعديد من «عمليات الحقيقة» التى أدارتها المؤسسات الأيديولوچية.

فقتل العديد من الليبيين دون أن نتحمل الثمن هو أمر يسير، أمر في الحقيقة يبتهج له الكثير في الداخل بما في ذلك الرأى الليبرالي المثقف في الداخل بما في ذلك الرأى الليبرالي المثقف فيما ندفع عن أنفسنا «بلاء الإرهاب البغيض».

قد ينطوى العامان المقبلان على مخاطر. فالريجانيون يرغبون فى ترك طابع ثابت على السياسة الأمريكية مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة، ويريدون أن يبرهنوا على أن العنف يشمر. ويريدون أن يتغلبوا على «الموانع السقيمة فى استخدام المقوة العسكرية» (نورمان پودهوريتز). وألف نظام الدعاية سلسلة من الأعداء كالساندنيستاز التى تعتبر «سرطانا» يجب اقتلاعه (چورچ شولتز) والقذافى الكلب المجنون الذى يهدد ينتمى إلى العالم العربى، وعرفات «مؤسس الإرهاب المعاصر»، وكاسترو الذى يهدد بالاستيلاء على العالم الغربى لصالح الاتحاد السوڤييتى إلى آخره. وإذا أمكن القضاء على هؤلاء الأعداء بالعنف، فإن الآثار الطويلة الأجل على الثقافة الأمريكية سوف على هؤلاء الأعداء بالعنف، فإن الآثار الطويلة الأجل على الثقافة الأمريكية سوف تصبح شائكة. ولن يكون هناك مزيد من «الضعفاء» عن يعقدون المعاهدات ويدخلون فى مفاوضات، ولن يكون هناك كذلك حرص على التسوية السياسية ولا القانون موانع سقيمة، يحرزون أهدافهم بإرسال قواتهم العسكرية العميلة وعصاباتهم المستاجرة لينزلوا العذاب بالشعوب التى لا تستطيع الرد على الهجوم الذى يشنه عليها ما يسمون «المحوم الذى يشنه عليها ما يسمون «المحوم الذى يشنه عليها ما يسمون «المحافظون» في لغة الأخبار الجديدة.



الإرهاب الدولي الصورة والواقع<sup>(1)</sup>

<sup>(\*)</sup> كتب هذا الفصل عام ١٩٨٩ م.

هناك مدخلان للراسة الإرهاب، أحدهما بتبنى الأسلوب الموضوعي الذي يناقش النقطة جديًّا، والآخر هو الأسلوب الدعائي الذي يضع مفهوم الإرهاب كسلاح يمكن استغلاله في خدمة قوة ما.

وطريقة الشروع في كلتا الحالتين واضحة. وبتعقب الأسلوب الموضوعي علينا البدء بتحديد ماهية مركبات الإرهاب ثم نسوق بعد ذلك أشكالاً من الظاهرة مع التركيز على الأمثلة الرئيسية، إذا ما كنا جادين ونحاول أن نعين الأسباب وطرق العلاج. أما الأسلوب الدعائي فينتهج نهجًا مختلفًا. لنبدأ بالنظرية التي تقول بأن الإرهاب هو مسئولية عدو ما حددته الحكومة. ثم ننعت الأعمال الإرهابية بعد ذلك بأنها (إرهابية) إذا ما تسنت نسبتها (سواء كانت بحق أو غير ذلك) إلى المصدر المطلوب، وخلافا لذلك لا يلقى لها بالا أو يعتم عليها أو يطلق عليها مصطلح «الثار» أو «الدفاع عن النفس».

وبما لا يدعو إلى الدهشة هو أن كافة حكومات الدول الاستبدادية وأجهزتها قد تبنت الأسلوب الدعائى. والأكثر من ذلك إثارة هو أن وسائل الإعلام والثقافة المعنية بالإرهاب في الدول الديمقراطية الصناعية الغربية قد فعلت نفس الشيء على نطاق أوسع كما هو موثق بالتفصيل الدقيق.

"يجب أن ندرك"، يعلق مايكل ستول، "من خلال العرف ويجب التأكيد على أنه من خلال العرف فقط أن الذي تتبعه القوة العظمى، وتهديدها باستخدام القوة، يوصف دائمًا على أنه ديبلوماسية قسرية وليس على أنه شكل من أشكال الإرهاب، مع أنه ينطوى عادة على "التهديد، وغالبًا استخدام العنف بما يُطلق عليه نوايا إرهابية إذا قامت بها دول ليست عظمى». شرط واحد فقط يجب إضافته، فمصطلح «قوى عظمى» يقتصر على الدول المفضلة في التقاليد الغربية قيد المناقشة هنا، لم يمنح الاتحاد

السوڤييتي شيئًا من مثل هذه الإجازة الطنانة، ويمكن بدون شك توجيه الاتهام إليه وإدانته بأضعف دليل، ويمثل ذلك صورة المرآة للممارسة السوڤييتية.

أصبح الإرهاب قضية عامة رئيسية في الثمانينيات. فقد استمرت إدارة ريجان التي اعتلت كرسى السلطة في إعلان أنها نذرت نفسه لقمع ما أطلق عليه الرئيس «شر الإرهاب»، «الطاعون الذي بثه الخصوم الفاسدون للحضارة نفسها» ، في «عودة إلى بربرية العصر الحديث» (وزير الخارجية چورچ شولتز). ركزت الحملة بشكل خاص على نوع خبيث من أنواع الطاعون، وهو الإرهاب الدولي الذي توجهه الدولة، النظرية الرئيسية التي تعزو المسئولية إلى «شبكة الإرهاب الدولي التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الغربي الديمقراطي، تلك الشبكة ذات القاعدة السوڤييتية ، كما أشار كلير ستيرلنج في كتابه: «شبكة الإرهاب الذي امتدحه كثيرون»، والذي أصبح الكتاب المقدس للإدارة والوثيقة المؤسسة للنظام الجديد لعلم الإرهاب. واعتبر بأنه قدم «دليلا وافرا» بأن الإرهاب يحدث غالباً فقط في المجتمعات الديمقراطية أو الديمقراطية نسبيا (والتر لاكوير)، تاركا وراءه قليلاً من الشك حول منابت الطاعون. وسرعان ما انكشف أن الكتاب ليس إلا كراسة دعاية عديمة الجدوي، غير أن النظرية ظلت جاثمة ومهيمنة على التيار السائد في التقارير وتعليقات المراسلين والصحافيين والثقافة.

بلغ الاهتمام بالإرهاب الدولى ذروته فى منتصف الشمانينيات؛ فقد أظهر استطلاع للرأى أجراه محررون بوكالة أسوشيتدپرس أن إرهاب الشرق الأوسط، حوض البحر الأبيض، كان القصة المستحوذة لعام ١٩٨٥م. وبعد ذلك بعام انهارت صناعة السياحة فى أوروپا حيث مكث الأمريكيون بعيداً خشية الإرهابيين العرب الذين يفتكون بالمدن الأوروپية. خمد الطاعون آنذاك وروضت «قوة راعى البقر» الوحش، طبقاً للصورة المعتمدة.

وبالانتقال إلى الأسلوب الموضوعي، علينا أولاً أن نضع تعريفًا لمفهوم الإرهاب ثم نبحث في تطبيقه بدون تحيزات. دعونا نرى إلى أين سيؤدى بنا هذا المنهج؟

### مفهوم الإرهاب

تعتبر مفاهيم الخطاب السياسي بالكاد نماذج لوضوح الفكر، إلا أن هناك اتفاقًا عامًا

فى الرأى حول ماهية عناصر الإرهاب. وكنقطة للانطلاق يمكننا الاطلاع على قانون الولايات المتجدة الرسمى: «العمل الإرهابي يعنى النشاط الذي:

(أ) ينطوى على فعل عنيف أو فعل ينطوى على خطر على الحياة الإنسانية، بما يمثل انتهاكًا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة، أو لأى دولة، أو ما قد يكون انتهاكًا جنائيًا إذا ما اقترف داخل نطاق السلطة القضائية للولايات المتحدة، أو نطاق سلطة أى دولة.

(ب) يتضع أنه عاقد النية على: (١) تخويف أو إكراه المجتمع المدنى (٢) التأثير على سياسة الحكومة بالتخويف والإكراه أو (٣) التأثير على سلوك الحكومة بالاغتيال أو الاختطاف، (١).

(A) involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State; and (B) appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by assassination or kidnapping."\*

United States Code Congressional and Administrative News, 98th Congress, Second Session, 1984, October 19, volume 2; par. 3077, 98 STAT. 2707 (West Publishing Co., St. Paul, Minn.).

لم يُحدد المفهوم بدقة. أولاً: الحد الفاصل بين الإرهاب الدولي والاعتداء ليس واضحاً دائماً.

وعلى ذلك، دعونا نستفيد من تفسير الشك في صالح الولايات المتحدة وعملائها: إذا ما رفضوا الاتهام بالعدوان في عمل عنف دولي ما، سوف نأخذه ليدرج في جريمة الإرهاب الأقل. وأيضًا ثمة اختلاف في الرأى حول الفارق بين الإرهاب والثأر أو المقاومة المشروعة، سنعاود الرجوع إليه بالمناقشة.

<sup>(</sup>١) مدونة قوانين كونجوس وإدارة الولايات المتحدة، الكونجوس رقم ٩٨، الجلسة الثانية، ١٩ أكتوبر ١٩٨٤م، والجزء الثاني par 3077 98 STAT 2707 (وست پابلشنج كو. سانت پول ومين).

قدمت مصادر الولايات المتحدة أيضاً تعاريف «للإرهاب» أكثر إحكاماً.

يقدم كتيب لجيش الولايات المتحدة يُعنى بمقاومة الإرهاب تعريفًا له بأنه «الاستخدام المحسوب للعنف، أو التهديد بالعنف، للحصول على مآرب سياسية أو دينية أو أيديولوچية في طبيعتها. ويحدث من خلال التخويف والإكراه أو غرس الخوف، وأكثر بساطة من ذلك التوصيف المقدم في الدراسة التي أجراها خبير الإرهاب المرموق روبرت كويرمان بتكليف من البنتاجون، حيث يُرجع فيها التهديد أو استخدام القوة لـ «تحقيق أهداف سياسية دون الاستخدام الكامل للموارد».

لا يبحث كوپرمان مع ذلك فى الإرهاب بل فى صراع منخفض الحدة. وهو معتقد رئيسى لإدارة ريجان. ويلاحظ كما يشير الوصف وتؤكد الممارسة - أن الصراع منخفض الحدة - والذى يشبه كثيرًا ما سبقه من «العصيان المضاد» - هو بالكاد أكثر من تعبير لطيف عن الإرهاب الدولى الذى توجهه الدولة، بالاعتماد على القوة التى لا تصل إلى مستوى جريمة حرب العدوان.

تم استيعاب الفكرة داخل النظام الثقافي، مع اللوى الفكرى المعتاد. يلاحظ الأخصائي القيادى الإسرائيلي الپروفيسور يوناه ألكسندر أن «الإرهاب الذي تكفله الدولة هو صورة من الصراع منخفض الحدة الذي تشرع فيه الدول عندما تجد الفرصة سانحة للدخول في «حرب» دون أن تتحمل المسئولية عما تقترفه من أعمال». يحصر ألكسندر اهتمامه على مؤامرة الكرملين لزعزعة استقرار الغرب باستخدام «جماعات بديلة»، من أمثلة ما تقدمه «برنامج تدريب موسع لمنظمة التحرير الفلسطينية. . مقدما لنيكاراجوا». وبناء على هذا المفهوم، تخدم «منظمة التحرير الفلسطينية التي تربطها علاقة خاصة بموسكو» أسيادها السوڤييت بتمرير «التدريب المتخصص» في الإرهاب الذي اكتسبته في الاتحاد السوڤييتي إلى نيكاراجوا، التي تصبح بدورها قادرة على إدارة صراع منخفض الحدة ضد الولايات المتحدة ومصالحها. ويقترح أيضاً طرقا منها: «يجب اختبار صدق الكتلة الشرقية» مثل «إظهار الرغبة في وقف حملات الدعاية التي تربط بين الولايات المتحدة وحلفائها بالإرهاب».

وكما توضح الأمثلة، قد يتطلب الأمر خيالاً خصبًا لاستحضار صورة غريبة لتعكر هدوء الأخوة طالماتم الحفاظ على نقاء العقيدة .

### الإرهاب والثقافة السياسية

هناك العديد من الدول الإرهابية في العالم، إلا أن الولايات المتحدة تعدحالة غير عادية في ذلك؛ لأنها تعهدت رسميًا بالإرهاب الدولي وبمستوى يطرح بمنافسيها خجلاً. وهكذا تعد إيران بلا ريب دولة إرهابية كما تدعى حقيقة الحكومات الغربية ووسائل الإعلام؛ فقد تكشف إسهامها الكبير المعروف في الإرهاب الدولي خلال تحقيقات قضية إيران \_ كونترا، أي تواطؤ إيران \_ ربما غير المقصود \_ في حرب الوكالة الأمريكية ضد نيكاراجوا. لم تَلْقَ هذه الحقيقة قبولاً، لذلك لم يعلق عليها برغم تكشف الصلة الإيرانية في الإرهاب الدولي الذي توجهه الولايات المتحدة في وقت الشجب الشديد للإرهاب الإيراني.

كشفت نفس التحقيقات أن الولايات المتحدة قد ابتدعت بموجب معتقد ريجان وسائل جديدة في الإرهاب الدولي. فبعض الدول توظف أفراداً من الإرهابيين والمجرمين للقيام بأعمال عنف في الخارج، إلا أن الولايات المتحدة خلال سنوات حكم ريجان ذهبت إلى أبعد من ذلك، ليس فقط في تأسيس شبكة إرهاب دولي شبه خاصة، بل أيضًا في تأسيس مجموعة من الدول العميلة والمرتزقة الأرچنتين (تحت حكم الألوية) وتايوان، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى لكي تمول وتنفذ عملياتها الإرهابية. تكشف هذا الفتح في الإرهاب الدولي خلال فترة أقصى درجات المعاناة من الطاعون، إلا أن هذا الفتح لم يُطرح للمناقشة والحوار.

يصل التزام الولايات المتحدة بالإرهاب إلى تفصيل دقيق. هكذا تلقت القوات الموكلة التي تشن هجومًا على نيكاراجوا التوجيه من قبل قادتها من الدسي آي إيه والپنتاجون بمهاجمة «الأهداف اللينة»، أي الأهداف المدنية المجردة من الدفاعات، وألا «تشتبك» مع الجيش. وفوضت وزارة الخارجية شن هجمات بشكل محدد على التعاونيات الزراعية وهو نفس ما استنكرناه باشمئزاز عندما كان العميل هو «أبو

نضال». صادقت حمائم وسائل الإعلام - بفكر ثاقب - هذا الموقف. وعلى الطرف الليبرالي لمعلقي التيار الرئيسي في الإعلام، جادل محرر صحيفة نيوريپابليك مايكل كنسلي أن علينا ألا نتعجل كثيراً في رفض مبررات وزارة الخارجية للهجمات الإرهابية على التعاونيات الزراعية ؛ ف «السياسة الواعية» يجب أن «تجتاز اختبار جدوى التكاليف»، تحليل «لمقدار الدم والبؤس الذي سيسيل، واحتمالية ظهور الديمقراطية لدى الطرف الآخر». ومن المسلم به أن لطبقة الصفوة في الولايات المتحدة الحق في إجراء التحليل، ومتابعة المشروع، إذا ما اجتاز التحليل اختباراتهم.

عندما أسقطت طائرة الإمدادات للكونترا في أكتوبر عام ١٩٨٦م، وكان على متنها مرتزقة أمريكيون، أصبح من المتعذر طمس الدليل على قيام الدسى آى إيه بإرسال رحلات إمداد جوية للقوات التابعة بشكل يتنافى مع القانون.

أعقب ذلك انعقاد جلسات استماع للشهادات في قضية إيران ـ كونترا مع تسليط مزيد من الضوء على هذه النقاط . وبعد عدة أيام من انقضاء هذه الجلسات ، وقع رؤساء دول أمريكا الوسطى على اتفاقية إيسكويپولاس II للسلام ، وسرعان ما شرعت الولايات المتحدة في إفسادها . حددت الاتفاقية عاملا واحدا باعتباره «عنصرا أساسيا لا غنى عنه لتحقيق سلام راسخ ودائم في المنطقة » وهو إنهاء تقديم أي نوع من أنواع المساعدات «إلى القوات غير النظامية أو إلى حركات التمرد » من قبل حكومات «المنطقة أو خارجها» . وفي رد فعل فورى على ذلك ، تحركت الولايات المتحدة لتصعد من الهجمات على الأهداف اللينة في نيكاراجوا . وبشكل حدر أشاح الكونجرس ووسائل الإعلام بالنظر عن الازدياد السريع في رحلات إمدادات الد « سي آي إيه الجوية لبعض الوقت ، في حين كانوا يتعاونون مع برنامج البيت الأبيض لإفشال الاتفاقيات غير المرغوبة ، وهو الهدف الذي تحقق أخيراً في يناير عام ١٩٨٨ م . وبرغم ذلك تطلب الأمر مزيداً من الخطوات لإفساد اتفاقية المتابعة التي عقدها رؤساء دول أمريكا الوسطى في فبراير عام ١٩٨٩ م .

ومثلما ازدادت رحلات طيران المراقبة والإمداد للقوات التابعة، كذلك ازداد العنف

والإرهاب كما كان مُبَيَّتًا له. ومر ذلك أيضًا - بصفة عامة - دون تعليق، ويمكن مع ذلك العثور على إشارة إليه من وقت لآخر . فقد أفادت صحيفة لوس أنجيلوس تايمز في أكتوبر عام ١٩٨٧م أن المحللين عسكريين غربيين يشيرون إلى أن الكونترا كانت في الآونة الأخيرة تقوم بتخبئة أطنان من الأسلحة التي أنزلت جواً مؤخرًا، في الوقت الذي كانت تحاول فيه تفادي الدخول في معركة ثقيلة الوطأة. . بينما ضاعفت الهجمات على أهداف حكومية لينة مثل تعاونية لاياتريوتا الزراعية . . حيث قُتل العديد من رجال المليشيا وامرأة عجوز وحفيدها الذي يبلغ من العمر عاما واحدا في عملية قصف وقعت قبل الفجر». لنُنتَق عشوائيًا - بكل ما في الكلمة من معنى - من الحالات الكثيرة التي اعتبرت غير جديرة بالتعليق، ففي الحادي والعشرين من نوڤمبر قام ماثة وخمسون من رجال الكونترا بمهاجمة قريتين تقعان في المنطقة الجنوبية لريو سان خوان مستخدمين مدافع هاون عيار ٨٨ مللي وقنابل ذات دفع صاروخي، و سقط من القتلى خلال ذلك الهجوم ستة أطفال وستة بالغين وجُرح ثلاثون آخرون. كذلك قضت القوات الإرهابية للولايات المتحدة على جمعيات أنصار السلام المتدينين الذين رفضوا حمل السلاح. وفي السلقادور أيضًا، قامت القوات العسكرية التي دربتها وسلحتها جمعيات الإغارة الأمريكية بقتل واغتصاب ويتر أعضاء، هذا من بين الفظائع الإرهابية الروتينية.

قوبل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يونيو عام ١٩٨٦م، والذي يدين الولايات المتحدة في «الاستخدام غير المشروع للقوة» وشن حرب اقتصادية منافية للقانون، قوبل بالرفض باعتباره حكماً غير ملائم نطقت به «محكمة معادية» (نيويورك تايمز). وبدا اليسير من الاهتمام عندما اعترضت الولايات المتحدة باستخدام حق الثيتو على قرار لمجلس الأمن يصادق على الحكم ويدعو كافة الدول إلى مراعاة القانون الدولي. كذلك عندما صوتت ضد قرارات للجمعية العامة تؤكد القرار (بمشاركة إسرائيل والسلقادور في عام ١٩٨٦م، وإسرائيل وحدها في عام ١٩٨٧م). لم يُحفل كذلك بقرار المحكمة أن كافة المساعدات التي قدمت للكونترا كانت مساعدات عسكرية ولم تكن إنسانية. واستمرت وسائل الإعلام في وصفها بأنها «مساعدات إنسانية».

ويبدو أن المبدأ الحاكم هو أن الولايات المتحدة دولة إرهابية خارجة على القانون، وهذا هو الحق والعدل مهما يكن ظن العالم، ومهما يكن ما تعلنه المؤسسات الدولية.

النتيجة الطبيعية هي أن أي دولة ليس لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجوم الولايات المتحدة. ظهر القبول الواسع لهذا المبدأ الرائع عندما روجت دعاية إدارة ريجان قصصاً دورية حول خطط لنيكاراجوا للحصول على طائرات اعتراضية. وكان هناك بعض النقد لوسائل الإعلام لتصديقها للتضليل الإعلامي دون تحيص، غير أن الحقيقة الأكثر أهمية قد أهملت، وهي الاتفاق العام بأن مثل هذا السلوك من جانب نيكاراجوا لن يكون محل قبول بتاتًا. وعندما حيكت القصة لصرف الانتباه عن انتخابات نيكاراجوا لعام ١٩٨٤م، حذر سيناتور ماساشوستس (پول تسونجاس)-بدعم من حمائم قيادية أخرى - أن الولايات المتحدة ستضطر لقصف نيكاراجوا إذا حصلت على طائرات الميج طراز الخمسينيات، حيث (إنها قادرة على اختراق أراضي الموالية المساوية ومن من المنافق المناء على خلاف، مثلاً، الصواريخ النووية الأمريكية للوضوحة جلى أهية الاستعداد في اللبول للحيطة يروسياء فهي لا غثل تهديدا لروسيا حيث إنها فقط الأغراض دفاعية. ومن المعروف إن الطَّاقِراتِ الإعتراضية قد تُمكِّنُ نيكاراجوا من حماية أراضيها من طائرات الإمداد الجوى الذي يَقِيمِهِ إلى اسى أي إيه؛ الذي يساعد القوات التابعة للولايات المتحدة على مواصلة القتال، ومن طائرات المراقبة التي تقدم لها أحدث المعلومات عن تحركات قوات نيكاراجوا لكي تتمكن بشكل آمن من مهاجمة الأهداف اللينة. ذلك أمر معروف، غير أنه قلما يذكر. وعلى ما يبدو لم يُفْش أحد من تيار الإعلام الرئيسي السرَّ المِباح بأن نيكاراجوا كانت ستوافق بسعادة على الحصول على طائرات فرنسية بدلا من طائرات الميج لو لم تمارس الولايات المتحدة ضغطا على حلفائها لمنع تقديم المساعدات العسكرية إليها، بغية أن نتمكن من أن نسقط الشعب الأمريكي خوفًا ورعبًا مِن إالساندنيستاز المزودة بإمدادات سوڤييتيةً . وقد ظهرت نفس القضية في أغسطس عام ١٩٨٨م عندما دعمت حماثم الكونجرس بتفجر مشاعر تعديل بايرد حول المساعدة المقاومة من نيكاراجوا». وقبيل ذلك بثلاثة

أيام قامت الكونترا بمهاجمة العبارة ميشن أوف پييس بما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ٢٧ جميعهم من المدنيين، وكان من بينهم قس پروتستانتي من نيوچيرسي كان يرأس وفدا دينيا للولايات المتحدة. لم يذكر شيء عن الحادث في مناقشات مجلس الشيوخ حول تعديل بايرد، بل حذرت حمائم الكونجرس من أن جيش نيكاراجوا إذا أقدم على القيام «بهجوم عسكري غير مسبب» أو «أي عمل عدائي آخر» ضد مدبري هذه الفظائع الإرهابية، من ثم فإن الكونجرس سوف يرد بقوة وعدل، وذلك بتجديد تقديم المساعدات الرسمية إليهم. لم تجد التغطية الإعلامية والتعليق الآخر شيء غريب أو جدير بالملاحظة في هذا الموقف.

الرسالة واضحة، فليس لأحد الحق في الدفاع من النفس ضد هجوم إرهابي تشنه الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة دولة إرهابية بالحق. وذلك معتقد لا يمكن تحديه ومتوطد بشكل راسخ إلى الدرجة التي لا يمكن فيها مناقشته في الخطاب المسئول، فهو مفترض سلفًا فقط، ويتماثل كثيرًا مع المعتقد بأن هجوم الولايات المتحدة على ثيتنام الجنوبية كان «دفاعًا عن ثيتنام الجنوبية» ضد «عدوان داخلي»، وربما آمنت بلا حكمة الحمائم بذلك.

وهكذا فإن تأسيس جيش إرهابي تابع لإخضاع مجتمع متمرد هو عمل مشروع، وعلى جانب اليمين أوضحت جين كيرك باتريك أن «التدخل بالقوة في شئون أمة أخرى» ليس أمرا «غير عملي» ولا «غير أخلاقي» - هو أمر غير مشروع فحسب! جريمة أعدم جرّاءها أناس شنقًا في نورمبرج وطوكيو، مع إطلاق تصريحات مدوية بأن ذلك العمل ليس عدل المنتصر»، حيث إن ذلك، كما صرح القاضي روبرت چاكسون قائلاً «إذا افترضنا أن أعمالا معينة وانتهاكات للمعاهدات هي جرائم، فهي جرائم . سواء اقترفتها ألمانيا. نحن غير مستعدين لسن قانون للسلوك الجنائي ضد آخرين».

وباعتراض على كل هذه المعتقدات، أوضح إيرڤينج كريستول أن «الحجة من القانون الدولي تفتقد أي مصداقية»، فالحقيقة أن «القوة العظمي لا يجب أن تتدخل عادة في الشئون الداخلية لأمة أصغر »، غير أن هذا المبدأ لا يؤخذ به إذا «ما كانت قوة عظمى أخرى قد قامت من قبل بخرق هذه القاعدة»، حيث مما «لا جدال فيه» أن «الاتحاد السوڤييتى قد تدخل فى نيكاراجوا» بتقديم السلاح والفنيين «فى كلا المجالين العسكرى والمدنى»، و من ثم فإن للولايات المتحدة الحق فى إرسال جيشها التابع لمهاجمة نيكاراجوا. ولكن على نفس هذه الحجة، فالاتحاد السوڤييتى لديه الحق الكامل فى مهاجمة تركيا أو الدغارك فقد كانا يمثلان له خطراً على الأمن أبعد بكثير مما كانت تمثله نيكاراجوا للولايات المتحدة حيث مما «لا جدال فيه» أن الولايات المتحدة تقدم لهما المساعدة، وبالتأكيد فقد كان من المكن تجاوز ذلك بكثير لو أن الاتحاد السوڤييتى أقدم على ممارسة حق العدوان طبقاً لمنطق كريستول.

قد يعارض كريستول هذه الحجة باستحضار تمييز حاسم نظر له فى موضع آخر فيما يتعلق بحق الولايات المتحدة فى التدخل بالقوة، فقد أوضح أن «الأم غير المهمة» مثل الأناس غير المهمين، من الممكن أن تعانى سريعًا من أوهام الأهمية». وعندما يحدث لها ذلك، يجب اقتلاع هذه الأوهام من عقولها بالقوة؛ «ففى الواقع لم ينته زمن ديپلوماسية الزورق الحربى. . فالزوارق الحربية ضرورية لحفظ النظام الدولى مثلما سيارات الشرطة ضرورية لحفظ النظام الداخلى». ومن المفترض أن يستتبع ذلك إذا أن تصبح الولايات المتحدة مخولة باستخدام العنف ضد نيكاراجوا، فهى أمة غير مهمة، ومع ذلك يفتقد الاتحاد السوڤيتى هذا الحق فى حالة تركيا أو الدنمارك.

يجب ألا تعتم المعارضة الواسعة لطبقة الصفوة لحرب الكونترا على المصادقة الضخمة على الإرهاب الدولى الذى توجهه الولايات المتحدة. فبنهاية عام ١٩٨٦م أظهرت استطلاعات الرأى أن ثمانين بالمائة من «القادة» يعارضون تقديم المساعدات للكونترا، وكان هناك نقاش قوى فى الكونجرس ووسائل الإعلام بشأن البرنامج. وعلى أقصى الطرف المنشق، على توم ويكر من صحيفة نيويورك تايمز قائلاً إن «سياسة السيد ريجان فى دعم [الكونترا] هى سياسة فاشلة تمامًا»، لذلك يجب علينا أن «نقبل بتسوية ما إقليمية يتم الوصول إليها بالتفاوض، تفرضها الدول المجاورة لنيكاراجوا» \_إذا أمكن لحكوماتها أن تستقطع وقتًا من ذبحها لشعوبها، كإحدى ميزات

هذه الدول الإرهابية، والتي لا تستثنيها من دورها في تطبيق التسويات الإقليمية على الساندنيستاز الشاردة، التي لا يمكن اتهامها بشكل يقبل التصديق. وبتعبير عن نفس المعتقد، رأى محررو صحيفة واشنطن پوست أن الكونترا عبارة عن «أداة معيبة»، لذا يجب البحث عن أدوات أخرى «لرد نيكاراجوا إلى حظيرة دول أمريكا الوسطى» وفرض «سلوك معقول بمستوى إقليمى»، مستوى الدول الإرهابية التابعة لواشنطن». أدرك ألان كرانستون، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ والحمامة القيادية أن «عمل الكونترا غير كاف بشكل مؤسف لتحقيق. الديمقراطية في نيكاراجوا» (هدف الولايات بالمرسوم العقائدي مهما كانت الحقائق)، لذلك يجب أن تجد الولايات المتحدة وسيلة أخرى «لضرب عزلة» على الحكومة «التي تستحق الشجب» في ماناجوا و«تركها لتتعفن في عصائرها»، أما عملاء واشنطن القتلة فلا يوجه إليهم مثل ذلك النوع من الانتقادات.

وباختصار فإن هناك بعض الانحراف عن الشروط الأساسية لـ «مايكل كينسلى» الخاصة «بالسياسة الواعية»، فالمسائل تتعلق بالفعالية وليس بالمبدأ. فبلدنا له الحق في استعمال العنف باعتباره أمرًا ملائما.

فُسِّر الدافع وراء اللجوء إلى الإرهاب الدولى في مسألة نيكاراجوا بشكل صريح. فقد رأى كبار المسئولين في الإدارة أن الهدف من الهجوم كان «إجبار [الساندنيستاز] على تحويل الموارد الضئيلة إلى الحرب بعيدًا عن البرامج الاجتماعية». وقد كان ذلك المحرك الرئيسي لبرنامج الدسي آي إيه» لعام ١٩٨١م الذي صادقت عليه الإدارة. وكما أحاط محلل الدسي آي إيه» الأسبق ديڤيد ماك مايكل في شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة الدولية، فقد كان لذلك البرنامج هدفه ألا وهو استعمال الجيش التابع الدفع قوات نيكاراجوا إلى القيام عبر الحدود بما يخدم في التأكيد على الطبيعة العدوانية لنيكاراجوا»، وذلك للضغط على حكومة نيكاراجوا كي «تفرض القيود على الحريات المدنية داخل نيكاراجوا ذاتها وصد المعارضة وإثبات طبيعتها الاستبدادية المتأصلة المزعومة، وهكذا يزداد الانشقاق الداخلي داخل الدولة»، ولتقويض الوضع الاقتصادي المتردي. وفي مناقشة لاستراتيجية الإبقاء على قوة إرهابية داخل نيكاراجوا

بعدما قام الكونجرس في فبراير عام ١٩٨٨م بإلغاء عملية الإمداد الضخمة للـ (سي آي إيه) نظريًا (وفلول القوات التابعة بشكل كبير)، أوضح مسئول بوزارة الدفاع أن:

هذين الألفين من الرجال الأشداء بمقدورهم ممارسة بعض الضغط على حكومة نيكاراجوا وإرغامها على استخدام مواردها الاقتصادية في النواحي العسكرية والحيلولة دون حل مشاكلها الاقتصادية، بالإضافة إلى . . أي شيء يفرض ضغطا على نظام الساندنيستاز يلفت الانتباه إلى فقدانها للديمقراطية ويمنع الساندنيستاز من حل مشاكلها الاقتصادية، بما يعتبر ميزة إضافية».

يرى ثيرون ثاكى مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأمريكية الدولية فى إدارة كارتر، أن الحجة الرئيسية للهجوم الإرهابي هى أن احرب الإنهاك الطويلة سوف تضعف النظام إلى حد بعيد، وتثير فيه زيادة جذرية فى القمع، وتفوز بالدعم الكافى من شعب نيكاراجوا الساخط إلى أن تحل ثورة شعبية عاجلاً أم آجلاً محل النظام الذى سيتقضى عليه من خلال انقلابات داخلية أو انقسامات فى القيادة، أو يستسلم إلى مُخلص، مهما كان ذلك المخلص». وباعتباره حمامة، يرى ثيكى أن الفكرة اليست مثالية»، إلا أنها ليست خاطئة على الإطلاق.

تدرك القوات الإرهابية التعليمات الموجهة إليها جيداً، كما علمنا من خلال أهم آبق في الشمانينيات. موراثيو أرس رئيس مخابرات القوة العسكرية الرئيسية للكونترا (FDN) التي كان اسمها الحربي «المرتزقة»، وفي ثرثرات «الديمقراطيين» و«مقاتلي الحرية» التي كانت للاستهلاك المحلي. استغل البيت الأبيض ووسائل الإعلام المنشقين من الساندنيستاز بلهفة. ولقيت الكونترا بوجه عام تغطية شاملة. غير أن آبقي الكونترا كانوا مسألة أخرى، خاصة عندما كانوا يسردون قصصاً لم تَلقَ ترحابًا. لم يُحفّل بأرس داخل الولايات المتحدة عندما أبق في أواخر عام ١٩٨٨ م. وخلال مقابلات أجريت معه في المكسيك قبل عودته إلى ماناجوا تلبية للعفو الذي صدر بحقه، قدم أرس وصفاً للتدريبات غير المشروعة التي تلقاها في قاعدة جوية جنوبي الولايات المتحدة، وحدد بالاسم عملاء الـ «سي آي إيه» الذين قدموا الدعم للكونترا تحت غطاء من المساعدة

الأمريكية (AID) في سفارة هندوراس في تيجو سيجاليا، ووصف الطريقة التي يمد بها جيش هندوراس المعلومات والدعم إلى الوحدات العسكرية للكونترا، وتحدث عن الفساد الكبير في القوات التابعة وقيامها ببيع السلاح في سوق السلاح في هندوراس، حيث يصل بعد ذلك إلى عصابات السلقادور. وأوضح أن معلومات الولايات المتحدة عن «الأهداف غير العسكرية» كانت مفيدة على نحو خاص، حيث (إننا نقوم بمهاجمة الكثير من المدارس والمراكز الصحية وأشياء من ذلك القبيل، وقد حاولنا القيام بذلك كي لا تتمكن حكومة نيكاراجوا من تقديم الخدمات الاجتماعية للفلاحين وتنمية مشروعاتها.. تلك هي الفكرة».. يؤكد السجل بفيض من الأمثلة على فعالية التدريبات التي تقدمها الولايات المتحدة.

توصف حرب الكونترا دون شك بأنها «إرهاب تكفله الدولة» كما أدلى مدير الدسى آى إيه الأسبق ستانسفيلد ترنر في شهادته أمام الكونجرس في أبريل عام ١٩٨٥م. غير أن المرء قد يجادل في وجوب أن يطلق عليها عدوانًا صريحًا كما تناولها قرار المحكمة الدولية عام ١٩٨٦م. دعونا مع ذلك نفترض براءة الولايات المتحدة، ونلحق أعمالها ضد نيكاراجوا بالإرهاب الدولي.

#### الإرهاب الدولي في الثمانينيات

خلال الثمانينيات كانت أمريكا الوسطى الميدان الرئيسى للإرهاب الدولى. ففى نيكاراجوا خلفت القوات التابعة للولايات المتحدة وراءها سلسلة من القتل والاغتصاب والتشويه والاختطاف والدمار، غير أنها أعيقت حيث كان للمدنيين جيش يدافع عنهم. لم تظهر أى مشاكل بماثلة في الدول العميلة للولايات المتحدة، حيث القوة الإرهابية الرئيسية التي تهاجم المجتمع المدنى هي الجيش وقوات الأمن الأخرى للدولة. ففي السلقادور ذُبح عشرات الآلاف فيما وصفه رئيس الأساقفة في عام ١٩٨٠م بعد فترة بسيطة من تصاعد العمليات بأنه حرب إبادة وقتل جماعي ضد المجتمع المدنى الأعزل. هدفت هذه الممارسة في إرهاب الدولة إلى «القضاء على التجمعات الشعبية التي تقاتل لتدافع عن حقوقها الإنسانية الرئيسية»، كما حذر كبير

الأساقفة أوسكار روماريو قبل فترة قصيرة من اغتياله، بينما كان يناشد الرئيس كارتر هباء ليوقف إرسال المساعدات إلى القوات المسلحة التى « تعرف فقط كيف تقمع الشعب وتدافع عن مصالح الأقلية الحاكمة». تحققت الأهداف إلى حد كبير إبان فترة إدارة ريجان التى صعدت وحشية الهجوم على الشعب إلى أبعاد جديدة. وعندما بدا أن الولايات المتحدة قد تدخل في غزو يمكن أن يضر بمصالحها، ظهر بعض القلق والاحتجاج في دوائر الصفوة، غير أن ذلك القلق والاحتجاج تبخر عندما ظهر نجاح إرهاب الدولة في القضاء على المجتمعات الشعبية ونحرها. وبعد انتخابات تحت ظروف عنف وقمع بما يضمن فوز العناصر ذات الامتياز التي تلقي قبولاً من الولايات المتحدة، مرت القضية دون وعي بها.

وفي نفس السنوات، وقعت مذبحة على ذلك النحو الكبير من الدرجة في جواتيمالا، وقامت الولايات المتحدة أيضًا ودولها المرتزقة خلال ذلك بتقديم الدعم. هنا أيضًا ازداد الإرهاب بعد اتفاقية اسكويپولاس II للسلام لمنع التحرك نحو الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان، التي دعت إليها الاتفاقيات.

وحيث لم يكن هناك اهتمام فعلى بهذه التطورات في السلقادور، فإن المهمة كانت تسليط الضوء على نيكاراجوا والتعبير عن غضب كبير عندما كانت تقدم نيكاراجوا بين الفينة والأخرى على أقل الانتهاكات التي تعتبر ممارسة عادية في الدول العميلة للولايات المتحدة. وبما أن الهدف كان إعادة نيكاراجوا إلى حظيرة أمريكا الوسطى وضمان أنها تضع نصب أعينها المعايير الإقليمية التي استوفتها السلقادور وجواتيمالا فلا يمثل الإرهاب أهمية حقيقية في الدول العميلة ما لم يتضح أنه يشكل خطراً على تدفق المساعدات إلى القتلة.

يلاحظ جيداً أن كل ذلك يقع في دائرة الإرهاب الدولي المدعوم أو المنظم بشكل مباشر في واشنطن بمساعدة من شبكتها الدولية التي تضم دولا مرتزقة.

وفور انتخابات عام ١٩٨٤ م - التى أثنى عليها لإعادتها الديموقراطية إلى السلقادور قدمت جمعية حقوق الإنسان ذات القاعدة الكنسية «سوكورو جورديكو»، التى تعمل تحت حماية رئيس أساقفة سان سلقادور، وصفًا لنتائج الإرهاب المستمر، الذى لا يزال يديره نفس أعضاء القوات المسلحة الذين يتمتعون بالمصادقة الحكومية والمدربين بشكل كاف للقيام بأعمال المعاناة الجماعية هذه في الكلمات التالية:

أصبح لمجتمع السلقادور الذى أضره الإرهاب والذعر، نتيجة للانتهاك المستمر للحقوق الرئيسية للإنسان السمات التالية: على أحد الجوانب الترويع الجماعى والخوف العام، وعلى الجانب الآخر التسليم النفسى بالإرهاب نتيجة للاستخدام اليومى المتكرر لوسائل العنف. وبشكل عام استسلم المجتمع للمشهد المتكرر للجثث المنكل بها، نظرًا لأن الحقوق الرئيسية، ومنها حق الحياة، ليست مطلقا في المجتمع قيمة عالية.

ينطبق نفس التعليق على المجتمعات التي تغض النظر عن هذه العمليات أو تنظر ـ في بساطة ـ إلى الجهة الأخرى.

#### قبل الطاعون الرسمي

الإرهاب الدولي ليس في الحقيقة اكتشاف الثمانينيات. ففي العقدين السابقين كانت

كوبا ولبنان ضحيتين رئيسيتين له. فالإرهاب المضاد لكوبا قامت بممارسته مجموعة خاصة سرية شكلت في نوقمبر عام ١٩٦١م تحت الاسم الحركي «النمس» وتضم • • ٤ من الأمريكيين و • • • ٢ من الكوبيين وأسطولاً خاصًا من القوارب السريعة وميزانية سنوية قدرها • ٥ مليون دولار. يدير هذه المجموع - جزئيًّا - مركز الـ «سي آي إيه» بيامي في عمل ينتهك قانون الحياد، والمفترض أيضًا أنه انتهك القانون الذي يمنع المحال داخل الولايات المتحدة. اشتملت هذه العمليات على أعمال تفجير بالفنادق والمنشآت الصناعية، وإغراق قوارب الصيد، وتسميم المحاصيل والثروة الحيوانية، وتلويث صادرات السكر. . إلخ. لم تكن كافة هذه الأعمال بتفويض خاص من الـ «سي آي إيه»، غير أن هذه الاعتبارات لا تغفر للأعداء الرسميين.

وقعت العديد من هذه العمليات الإرهابية وقت أزمة الصواريخ الكوبية فى أكتوبر ونوقمبر عام ١٩٦٢م. وفى الأسابيع التى سبقت، ذكر جارثوف أن مجموعة إرهابية كوبية قامت منطلقة من فلوريدا بتفويض من حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم عنيف جسور بالزوارق السريعة على فندق يطل على شاطئ كوبا قرب هاڤانا، حيث كان من المعروف أن الفنيين العسكريين الروس مجتمعون فيه، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل عدد كبير من الروس والكوبيين. وبعد فترة قصيرة من ذلك الهجوم، قامت المجموعة بمهاجمة سفن نقل بريطانية وكوبية، وأغارت مرة ثانية على كوبا من بين الصواريخ، في الثامن من نوڤمبر، انطلق فريق إرهابي من الولايات المتحدة وفجر منشأة صناعية كوبية بعد أن أرجثت عمليات «النمس» رسميًا.

ادعى فيدل كاسترو أن ٤٠٠ عامل قد قتلوا فى هذه العملية، مسترشدا بصورة فوتوغرافية التقطتها طائرات التجسس. أثار هذا العمل الإرهابى الذى كان من المكن أن يشعل حربًا نووية عالمية، القليل من التعليق عندما تم الكشف عنه. واستمرت المحاولات لاغتيال كاسترو والمحاولات الإرهابية الأخرى فور انتهاء الأزمة. وفي عام 1979 مقام نيكسون بتصعيد هذه المحاولات.

استمرت هذه العمليات بعد انتهاء سنوات حكم نيكسون ـ ففي أبريل من عام ١٩٧٦م، على سبيل المثال، قامت قوارب من ميامي، المركز الرئيسي للإرهاب الدولي

المضاد لكوبا، بمهاجمة قاربين كوبيين للصيد. وبعد عدة أسابيع وقع حادث انفجار في السفارة الكوبية بالبرتغال أدى إلى مقتل شخصين. وفي شهر يوليو تم تفجير مقر البعثة الديبلوماسية الكوبية إلى الأم المتحدة في نيويورك، ووقع عدد آخر من أعمال التفجير ضد أهداف كوبية في الكاريبي وكولومبيا، بالإضافة إلى محاولة تفجير اجتماع مؤيد لكوبا عقد بأكاديمية الموسيقي في نيويورك. وفي شهر أغسطس تم اختطاف اثنين من موظفي السفارة الكوبية بالأرچنتين وتفجير مكاتب الخطوط الجوية الكوبية في پنما. وفي شهر أكتوبرتم إطلاق النيران على السفارة الكوبية بفنزويلا وتفجير السفارة الكوبية في مدريد في شهر نوقمبر. وفي شهر أكتوبر قامت مجموعة من المبعدين الكوييين الذين حصلوا على تدريب من الـ (سي آي إيه) بعملية تفجير لطائرة مدنية كوبية نتج عنها مقتل جميع من كان على متنها من ركاب بلغ عددهم ٧٣ شخصًا كان بينهم فريق كوبا الدولى للمبارزة الحائز على المدالية الذهبية . أحد مدبرى هذه العملية كان لويس پوسادا كاريلاس وهو محارب قديم من عملية خليج الخنازير ، خرج فجأة من سجون قنزويلا، حيث كان محتجزًا فيها لاتهامه بعملية التفجير، وشق طريقه إلى السلڤادور حيث أخذ عمله في القاعدة الجوية العسكرية إيلوپانجو للمساعدة في تنظيم عمليات إرهابية أمريكية في نيكاراجوا.

نسبت الدسى آى إيه وقوع ٨٩ عملية إرهابية في الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي في الفترة من ٦٩ إلى ٧٩ إلى مجموعات كوبية مبعدة ، وعلى رأسها مجموعة أوميجا ٧ التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها أخطر مجموعة إرهابية عملت داخل الولايات المتحدة خلال السبعينيات .

برزت أهمية كوبا بشكل مكثف في العمل الثقافي المعنى بالإرهاب الدولى. يحتوى العمل العلمي لوالتر لاكوير على العديد من الإشارات إلى رعاية كوبا للإرهاب، على الرغم من ضعف الدليل. ولم ينطق بكلمة عن العمليات الإرهابية ضد كوبا. يكتب والتر قائلاً إنه «خلال العقود الأخيرة. . . لم يتخلَّ أكثر النظم قمعًا عن الإرهاب فقط، بل إنه ساعد في شنه ضد أكثر المجتمعات حرية، والمعنى المقصود هو أن الولايات

المتحدة مجتمع حر وضحية من ضحايا الإرهاب الدولى، بينما كوبا مجتمع قمعى وإحدى الجهات المدبرة له. ولإثبات الاستنتاج، يلزم طمس حقيقة أن الولايات المتحدة قامت بشكل لا يمكن إنكاره بشن هجمات إرهابية كبيرة ضد كوبا، وأنها نظيفة فى مجال الإرهاب.

وإذا ما كانت هناك حجة ما يمكن إقامتها ضد كوبا، فقد فشل ليكور فشلاً ذريعًا في عرضها.

بالانعطاف عن المثال الثانى الكبير للفترة التى سبقت فترة حكم ريجان، نجد أن الشعب فى جنوب لبنان قد احتجز رهينة منذ أوائل السبعينيات من «المنظور العقلانى الذى تحقق أخيراً أن المجتمعات المتضررة [المقصود من العدوان الإسرائيلى] سوف تضغط على من يقومون بالأعمال العدائية [المقصود أعمال المقاومة]»، والتسليم بالترتيبات الإسرائيلية للمنطقة (أبا إيبان معلقًا على وصف رئيس الوزراء مناحم بيجن للأعمال الوحشية التى ارتكبت فى لبنان بواسطة حكومة العمل، بالطريقة التى يرى أبا إيبان، «أنها طريقة النظم التى لا يجرؤ السيد بيجن ولا أنا على ذكرها بالاسم»). يلاحظ هذا هنا أن هذا التبرير الذى قدمته حمامة حزب العمل الموقرة يضع هذه الأعمال بشكل صريح تحت مسمى الإرهاب الدولى (ما لم يكن عدوانًا).

تم قتل الآلاف وهروب مئات الآلاف خارج ديارهم خلال هذه الهجمات. ولم ينشر إلا القليل حيث إن الموضوع لا يمثل أهمية، أما ما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية من هجمات بربرية ضد إسرائيل - غير أنها كانت في المقابل أقل بكثير في درجتها - فقد أحدثت سخطًا كبيراً وتغطية شاملة . وجد تشارلز جلاس مراسل إيه بي الذي كان صحفيًا في لبنان آنذاك قليلاً من الاهتمام الصحفي الأمريكي بالأوضاع في جنوب لبنان، فالغارات الإسرائيلية والقصف الذي تعرضت له قراهم ونزوحهم التعليجي من جنوب لبنان إلى الأحياء الفقيرة المتنامية في ضواحي بيروت ليست بالشيء المهم، إذا ما قورنت بالقصص المروصة للإرهابيين الذين هدوا إسرائيل واختطفوا الطائرات واستولوا على السفارات. أما رد الفعل فكان مماثلاً إلى حد كبير عندما كانت فرق الموت الإسرائيلية، تشارلز مستأنفًا روايته، تقوم بعملياتها في جنوب

لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي في عام ١٩٨٧م. يستطيع المرء أن يقرأ حول هذه العمليات في صحيفة تايمز اللندنية، بيد أن المحرين الأمريكيين لم يعنهم الأمر. لو كانت وسائل الإعلام قد قامت بنشر عمليات «فرق الموت هذه من رجال شين بيث الذين اغتالوا مشتبها فيهم في قرى ومخيمات جنوب لبنان . . . الأمر الذي أثار المنين اغتالوا مشتبها فيهم في قرى ومخيمات جنوب لبنان . . . الأمر الذي أثار هنك تقدير ما للمأزق الذي وقع فيه مشاة البحرية المنتشرون في لبنان . ويبدو أنهم لم يكونوا على دراية بسبب وجودهم هناك ، بصرف النظر عن المجندين الزنوج الذين أفادوا جميعهم تقريبًا للأسف تحاشت الكاميرا إبراز قولهم - بأنهم قد أرسلوا لحماية الأغنياء من الفقراء ، «فالشعب الوحيد الذي عرفوه في لبنان هو اللاجئون الشيعة الفقراء الذين عاشوا حول قاعدتهم بمطار بيروت، ومن المؤسف احتمال أن أحد هؤلاء الشيعة الفقراء . . . هو من قام بقتل ٢٤١ منهم في الثالث والعشرين من أكتوبر على الأقل احتواء القصف الذي قتل فيه مشاة البحرية ، من كانوا ضحايا لسياسة لم على الأقل احتواء القصف الذي قتل فيه مشاة البحرية ، من كانوا ضحايا لسياسة لم تستطع الصحافة تفسيرها للشعب ، ولم يستطع مسئولو الإعلام فيها توضيحها لمشاة البحرية أنفسهم .

وفى عام ١٩٧٦م دخلت سوريا إلى لبنان بمصادقة أمريكية وساعدت فى تنفيذ المزيد من المذابح التى وقع أكبرها بمخيم للاجئين الفلسطينيين فى تل الزعتر، حيث قامت قوات مسيحية مدعومة من سوريا بقتل الألاف بأسلحة إسرائيلية.

ودون أن نخوض أكثر في هذا الموضوع، يتضح مما سبق أن طاعون الإرهاب الدولي الذي توجهه الدولة، كان متفشيا قبل أن تحوله الديبلوماسية العامة في إدارة ريجان إلى قضية خطيرة.

#### القانون: إرهاب التجزئة

تم إقصاء موضوع الإرهاب الجماعى من ذلك النوع الذى راجعنا أحداثه بعيدا عن مناقشات بلاء الإرهاب البغيض، بشكل كبير. دعونا إذن ننعطف على أعمال الإرهاب ذات الدرجة الأقل والتى تقع داخل القانون.

وهنا أيضاً يعود بنا السجل للوراء إلى ما قبل الثمانينيات، ولو أن الكتابات انتقائية بشكل أكثر مما ينبغى. فعلى سبيل الذكر هناك بعض الأمثلة التى لم ترد فى المصدر المعيارى للاكوير، فبينما هو مثلا يشير إلى استخدام الرسائل الملغمة و«الكتب الملغمة البدائية» التى استخدمها الأوغاد المعتمدون نجده لم يذكر شيئا عن «الكتب الملغمة المتقدمة» التى استخدمتها المخابرات الإسرائيلية لقتل اللواء مصطفى حافظ فى غزة عام ١٩٥٦م فى الوقت الذى كان فيه مسئولا عن منع الفدائيين الفلسطينيين من التسلل لمهاجمة أهداف إسرائيلية. ولم تشتمل مراجعة لاكوير لاستخدام الرسائل الملغمة على شهادة ياكوف إيلياف الذى ادعى بأنه أول من استخدم الرسائل الملغمة عندما كان يخدم كقائد لجماعة إرهابية كان يرأسها رئيس الوزراء السابق إسحاق شامير (عصابة شتيرن). وفي عام ١٩٤٦م بينما كان يعمل من باريس قام بالتجهيز لإرسال سبعين من هذه الرسائل الملغمة إلى كل أعضاء مجلس الوزراء البريطاني داخل المظاريف الرسمية للحكومة البريطانية، وإلى زصماء المعارضة في حزب المحافظين، وإلى عدد آخر من القادة العسكريين. وفي يونيو عام ١٩٤٧م ألقى البوليس البلچيكى القبض عليه وعلى شريك له بينما كانا يحاولان إرسال هذه الرسائل الملغمة، إلا أنه تم اعتراضها جميعا.

يتحاشى السجل المعيارى لاختطاف وتفجير الطائرات كذلك بعض النقاط المهمة ، ومن أمثلتها رفض الولايات المتحدة لطلبات مقدمة من الدول الاشتراكية فى الخمسينيات بتسليم الأشخاص الذين قاموا باختطاف الطائرات والسفن ولاذوا بالفرار (أبراهام سوفاير المستشار القانونى لوزير الخارجية ، الذى يرى أن السياسه قد أعيد النظر فيها منذ أواخر الستينيات عندما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها مستهدفين). تقع أيضاً أول حادثة لاختطاف طائرة فى الشرق الأوسط خارج القاعدة، وهى الحادثة التى قامت فيها إسرائيل باختطاف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية السورية فى عام قامت فيها إسرائيل باختطاف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية السورية فى عام القبض عليهم خلال قيامهم بمهمة تجسسية داخل سوريا (رئيس الوزراء موشى شاريت)»، كذلك استبعد من السجل قيام القوات الجوية الإسرائيلية فى عام ١٩٥٦م بإسقاط طائرة مدنية مصرية غير مسلحة قتل فيها ١٦ شخصاً بينهم أربعة صحفيين فى محاولة فاشلة لاغتيال المشير عبد الحكيم عامر - الرجل الثانى بعد عبد الناصر - فى وقت محاولة فاشلة لاغتيال المشير عبد الحكيم عامر - الرجل الثانى بعد عبد الناصر - فى وقت لم تكن فيه الدولتان فى حائة حرب .

هذه العملية كان مخططًا لها من قبل، وهي بذلك تختلف عن العملية التي قامت فيها إسرائيل بإسقاط طائرة مدنية ليبية قتل فيها ١١٠ أشخاص أشيع وقتها أنها فقدت نتيجة لعاصفة رملية في منطقة تبعد دقيقتين طيران من القاهرة التي كانت متجهة صوبها. وقعت هذه العملية في فبراير عام ١٩٧٣م عندما كانت القوات الجوية والبرمائية الإسرائيلية تقوم بشن هجوم على طرابلس في شمال لبنان، أسفر عن مقتل والبرمائية ومراكز صحية ومنشأت أخرى في غارة بررت بأنها وقائية (١).

طرحت هذه الموضوعات (ولا زالت) جانبًا باعتبارها غير ذات أهمية، هذا إذا ما كانت لوحظت بالمرة. أما رد الفعل إلى الإرهاب العربي فذاك أمر مختلف تمامًا.

عودة إلى فترة الثمانينيات، وخاصة عام ١٩٨٥ م عندما بلغ اهتمام وسائل الإعلام ذروته. تمثلت أكبر حادثة إرهاب فردى لذلك العام فى تفجير طائرات تابعة لطيران الهند، راح فيها من القتلى ٣٢٩ شخصاً. أشارت التقارير إلى أن الإرهابيين قد حصلوا على تدريبات فى معسكرات تدريب شبه عسكرية تقع فى ألاباما قام على إدارتها فرانك كامپر، وفيها تم تدريب مجموعات مرتزقة على تنفيذ أعمال إرهابية فى أمريكا الوسطى وأماكن أخرى. وطبقا لما ذكره مرتزقة سابقون، فقد كان لكامبر علاقات قوية مع مخابرات الولايات المتحدة، وكان متورطا شخصيًا فى عملية تفجير الطائرات الهندية التى زعم بأنها كانت عملية وخز خرجت عن السيطرة. وفى خلال زيارة قام بها إلى الهند، سلم النائب العام «إدون ميسى» بطريقة مراوغة بأن العمليات الإرهابية قد انطلقت من معسكر أمريكى لتدريب الإرهابيين. قد يكفى تكشف وجود علاقة من أى نوع لأحد الإرهابيين بليبيا، حتى وإن كانت هذه العلاقة ضعيفة، إلى إثبات أن القذا فى كلب مسعور يجب القضاء عليه.

وفى الشرق الأوسط الذى يعتبر المركز الرئيسى للإرهاب الدولى طبقًا للعقيدة، فقد تمثلت أسوأ حادثة إرهاب فردى لعام ١٩٨٥م فى انفجار سيارة مفخخة داخل بيروت فى الثامن من مارس، أسفر عن مقتل ثمانين شخصًا وجرح مائتين وخمسة وستين.

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية قد اختفت، أيضًا، من السجلات العربية، وليست السجلات الأمريكية وحدها المترجم.

وذكرت نورا بستانى بعد مرور ثلاث سنوات على الحادثة أنه «تعرض حوالى مائتين وخمسين من الفتيات والنساء أثناء خروجهن من مسجد الإمام الرضا بعد أن فرغن من أداء صلاة الجسمعة، للذروة العظمى للانفجار، وقتل منهن أربعون على الأقل، وفقدت الكثيرات أعضائهن، وتسبب الانفجار أيضاً في «احتراق الرضع في أسرتهم» «ومقتل عروس كانت تشترى جهازها» و «مقتل ثلاثة أطفال بينما كانوا في طريقهم إلى البيت قادمين من المسجد»؛ فقد أدى الانفجار إلى «تدمير الشارع العام ذى الكثافة السكانية العالية» الواقع بضاحية غرب بيروت. استهدف الانفجار القائد الشيعى الشيخ فضل الله المتهم بالمشاركة في الإرهاب. قامت الدسى آى إيه» وعملاؤها السعوديون بالترتيب لهذا الانفجار بمساعدة من المخابرات اللبنانية، ومن أخصائي بريطاني، وبتفويض خاص من ويليام كيسى مدير الدسى آى إيه»، طبقاً لما أورده بوب ودوارد في كتابه الذي يدور حول كيسي والدسي آى إيه»، طبقاً لما أورده بوب ودوارد في كتابه الذي يدور حول كيسي والدسي آى إيه».

حتى بموجب تقاليدها المختارة، يبدو أن الولايات المتحدة هي الحائزة على جائزة أعمال الإرهاب الدولي في عام ذروة الطاعون الرسمى. وتعلو إسرائيل الدولة العميلة للولايات المتحدة نفس الحلو، فعمليات القبضة الحديدية التي كانت تقوم بها في لبنان لم يكن لها نظير خلال العام، فقد كانت تؤازر أعمال الإرهاب الدولي في الشرق الأوسط، ويحوز قصف تونس (بدعم ضمني من الولايات المتحدة) على جائزة ثانية لأعمال الإرهاب الفردي ما لم نعتبره حالة عدوان حقيقي كما وصفه مجلس الأمن الدولي.

فى عام ١٩٨٦م تمثلت أكبر حادثة إرهاب فردى فى قيام الولايات بقصف ليبيا بافتراض مرة أخرى أثنا لا نضع هذا الهجوم فى فئة العدوان. وبالنسبة للعام ١٩٨٦م أيضًا يبدو أن الولايات المتحدة قد حققت مكانة بارزة فى مسابقة جائزة الإرهاب الدولى، بصرف النظر عن الإرهاب الجماعى الذى تكفله فى أمريكا الوسطى، حيث استجاب الكونجرس خلال ذلك العام إلى طلب المحكمة الدولية بوضع نهاية وللاستخدام غير المشروع للقوة، وذلك بالتصويت على تقديم ١٠٠ مليون دولار فى شكل مساعدة عسكرية للقوات التابعة للولايات المتحدة فيما وصفته الإدارة بانشراح صدر أنه إعلان فعلى للحرب.

#### الإرهاب والمقاومة

دعونا ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة المشيرة للجدل حول هدف الإرهاب، وهو الموضوع الذي لم نتطرق إليه بعد.

بإمعان الفكر في الحد الفاصل بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، نجد في بعض الأحيان أن الجماعات الوطنية لديها الاستعداد أن تصف أعمالها بالإرهابية، ويميل بعض القادة السياسيين الموقرين إلى إدانة أعمال الإرهاب فيما يخص القضايا الوطنية. وتعتبر الحركة الصهيونية قبيل إنشاء الدولة مثالاً وثيق الصلة على نحو خاص بمناقشتنا الحالية. فإسرائيل هي مصدر «صناعة الإرهاب» في الثمانينيات (من ثم انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لإدخال مزيد من التحسينات عليها) كسلاح أيديولوچي ضد الفلسطينيين. وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية جهة ملعونة داخل الولايات المتحدة. فالقانون الخاص الذي أصدره الكونجرس. قانون عام ١٩٨٧م لمقاومة الإرهاب «يحظر على المواطنين الأمريكيين تلقى أي مساعدة أو تمويل أو أي شيء ذي قيمة، فيما عدا المواد الإعلامية من منظمة التحرير الفلسطينية» التي يُحظر عليها إنشاء مكاتب أو منشآت أخرى تعزز مصالحها، فالعنف الفلسطيني قد لقى إدانة عالمية.

قامت الحركة الصهيونية قبيل إنشاء الدولة بتنفيذ أعمال إرهابية على نطاق واسع وقتل عدد كبير من المدنيين سوادهم الأعظم من العرب، وكذلك قتل الديبلوماسي البريطاني لورد موين، وفولك بيرنادوت وسيط الأم المتحدة (الذي نال قتلته الحماية بعدما أنشئت الدولة). في عام ١٩٤٣م كتب رئيس الوزراء السابق إسحاق شامير مقالة لجريدة المنظمة الإرهابية التي كان يرأسها (ليهي) تحت عنوان «الإرهاب» اقترح فيها «التخلص من كل «فوبيا الإرهاب(١١)» والشرثرة حول الإرهاب بالحجج البسيطة الواضحة». فقد كتب قائلاً: « لا يمكن استخدام الأخلاقيات اليهودية، ولا كذلك التقاليد اليهودية، في إنكار الإرهاب كوسيلة للحرب». و«نحن بعيدون جداً عن أي ترددات أخلاقية عندما يكون الأمر معنيا بالكفاح الوطني». «فأولاً وفي المقام الأول يعتبر الإرهاب بالنسبة إلينا جزءاً من الحرب السياسية الملائمة لظروف اليوم، والدور

(١) الخوف من الإرهاب.

الذى يؤديه يعد دوراً رئيسياً، فهو يقدم بأوضح لغة مسموعة للعالم بأسره - بما فى ذلك إخواننا غير المحظوظين خارج حدود هذا البلد وصفاً لحربنا ضد المحتل . وكما هو ملاحظ على نطاق عريض داخل إسرائيل ، قد كان الاحتلال البريطانى أقل بكثير فى قمعيته من الحكم الإسرائيلى داخل الأراضى المحتلة ، وواجه مقاومة أعنف بكثير من تلك التى تواجهها إسرائيل .

يشير إشعياء برلين إلى أن حاييم وايزمان، وهو أول رئيس لإسرائيل، وأحد أكثر الشخصيات المبجلة في الحركة الوطنية، «لا يعتقد أنه من المقبول أخلاقيّا شجب الأعمال [أعمال الإرهاب اليهودي] أو مدبريها علنّا. ولا يعتزم الحديث ضد الأعمال التي يرى أنها إجرامية، والتي انبثقت من عقول معذبة لرجال دُفعوا إلى اليأس وأصبحوا على استعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل إنقاذ إخوانهم – مما هو وهم مقتنعون به على حد السواء – أنه خيانة لهم، أعدتها - بسخرية - وزارات خارجية القوى الغربية».

تحتوى محفوظات الجماعة الصهيونية الرئيسية للمقاومة، جماعة هاجاناه، على أسماء عدد أربعين يهوديّا قتلتهم جماعتا «إيرجون» و «ليهى» اللتان يرأسهما مناحم بيجن. ويعد قيام إسحاق شامير باغتيال أحد زملائه في جماعة ليهى حادثة شهيرة. كذلك يذكر التاريخ الرسمى لجماعة إيرجون، والذي يشير في تباه إلى الكثير من أعمال الإرهاب التي قامت بها ضد مدنيين عرب، يذكر أيضًا قتل أعضاء يهود من أعضائها خشية أن يدلوا بمعلومات إلى الشرطة في حال إلقاء القبض عليهم. وأصبح المشتبه فيهم من المتعاونين هدفًا محددًا منذ البداية. يصف التاريخ الرسمى لجماعة هاجاناه إبان فترة «العمليات الخاصة» اغتيال اليهودي الأرثوذكسي الهولندي جاكوب دي هان على يد سفاحي الهاجاناه عام ١٩٢٤م، فقد كان يسعى إلى «إقامة جبهة موحدة تجمع بين المستوطنين القدامي [ييشوف] واللجنة العربية العليا ضد المستوطنين الجدد والمشروع الصهيوني». وفي السنوات التي تلته، قامت فرق العمليات الخاصة لمجموعة الهاجاناه بتنفيذ «عقوبات» ضد الواشين من اليهود (۱). فقد احتوى أحد لمجموعة الهاجاناه بتنفيذ «عقوبات» ضد الواشين من اليهود (۱). فقد احتوى أحد

<sup>(</sup>١) تم اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، على أساس شرعى يهودى بصفته من الواشين. من أراد الاستزادة فيمكنه مطالعة كتاب «الأصولية اليهودية» من منشورات مكتبة الشروق الدولية.

سجون اليهود في حيفا في الأربعينيات على غرفة تعذيب لاستجواب اليهود المشتبه في تعاونهم مع البريطانيين. وفي مقابلة أجريت معه عام ١٩٨٨ م وصف دوق تسيسيس عمله في الهاجاناه كأحد المكلفين بتنفيذ عمليات الجماعة وأنه يتبع الأوامر مثل النازيين، في «التخلص من اليهود الذين يعوقون الكفاح الوطنى، وخاصة الواشين، كذلك يرفض الاتهام الشائع بأن الانفجار الدموى الذي وقع في فندق الملك داود كان من تنفيذ إيرجون وحدها، واصفًا نفسه بأنه الممثل الخاص لإسحاق صاده قائد الهاجاناه والذي أمر بتنفيذ هذا الانفجار، وفي فترة لاحقة أوصى موشى ديان بأن يحل دوق تسيسيس محله كقائد لوحدة ممتازة.

قدم كذلك المقاومون للنازية وصفًا لعمليات قتل المتعاونين. ويشير ـ إسرائيل شاهاك وهو أحد أكثر الإسرائيليين المؤيدين للحريات المدنية، وأحد الناجين من حي اليهود (الچيتو) في وارسو ومن معسكر برجن بلزن للمعتقلين إلى أن «الجماعة السرية اليهودية قامت\_باقتناع كامل\_بقتل كل متعاون يهودي استطاعت أن تصل إليه. . وذلك قبل اندلاع ثورة حي اليهود في وارسوا . ويسترجع ذكريات طفولية مشرقة تعود إلى شهر فبراير عام ١٩٤٣م (عندما رقصت في ذلك الوقت وغنيت مع أطفال آخرين حول جثة [لمتعاون يهودي] والدم لا يزال يسيل من جسده. وإلى الآن لا أشعر بالندم **إزاء ما حدث، بل على العكس؟**. وفي سرد لمذكرات إسحاق (أنتيك) ذوكرمان قائد ثورة حي يهود وارسو، كتب ليه إنبال اقبل تسعة أشهر من اندلاع ثورة حي اليهود في وارسو، بدأت الجماعة السرية اليهودية عملية الإبادة المنظمة للمتعاونين من الخونة اليهود والشرطة اليهودية؛ اتخذت في بعض الأحيان شكل «عمليات القتل الجماعية». ويشير ذوكرمان قائلاً (لقد كان من المستحيل محاربة الألمان قبل القضاء أولاً على الخيانة الداخلية). اعتبر عامة اليهود عملية قتل المتعاونين انتقاما مشروعًا. كان يجب القضاء على المتعاونين حتى آخر نفس، ومن (أعضاء الجستابو، في بعض الأحيان بما في ذلك أولئك الذين كانت أنشطتهم تتعارض مع المصالح اليهودية). ويضيف ذوكرمان لقد كان «إخفاقًا تاريخيًا» أن يتأخر طويلاً «قتل المتعاونين اليهود»، فاليوم أنا على يقين بأنه حيثما توجد خيانة داخلية ، يجب أن تبدأ الحرب بالقضاء على الخيانة الداخلية ؟ [فتأخر فعل ذلك] كان السبب وراء إخفاقنا الكبير والعار الذي لحق بنا.

ظهرت هذه التعليقات في خضم موجة من النقد العنيف الموجه إلى الفلسطينيين لقيامهم بقتل المتعاونين مع الشرطة السرية الإسرائيلية خلال الانتفاضة.

وكلما أمكن العثور من وقت لآخر على اعتراف صريح بالإرهاب من طراز إرهاب شامير، زاد اعتباره ضد الأنظمة القمعية والجيوش المحتلة، وإرهاب من الحكام، حتى عندما لا يبدون أى نوع من العنف. وما اعتبرته الدول الديمقراطية الغربية بأنه المقاومة فى أوروپا المحتلة أو أفغانستان، فهو لمقاومة الإرهاب المشين للنازيين والاتحاد السوڤييتى ـ فالإرهاب فى الحقيقة قد استوحى من الخارج ومن ثم فهو الإرهاب الدولى. واتخذت الولايات المتحدة نفس الموقف تجاه الڤيتناميين الجنوبيين الذين تحملوا الفداحة الكبرى لهجوم الولايات المتحدة.

وعلى أسس عاثلة، غضب النظام العنصرى لدولة جنوب أفريقيا غضباً شديداً من المؤتمرات الدولية المعنية بالإرهاب. وخاصة من القرار الرئيسي للجمعية العامة للأم المتحدة الذي يدين الإرهاب الدولي ويدعو كافة الدول إلى العمل على محاربة الطاعون، والسبب وراء ذلك هو أن الجمعية العامة ترى أن لا شيء في القرار الحالي يمكن بأى شكل من الأشكال أن يجحف بحق تقرير المصير والحرية والاستقلال، كما هو وارد في ميثاق الأم المتحدة، لشعوب حرمت من هذا الحق بالقوة. وخاصة الشعوب التي تخضع إلى الأنظمة الاستعمارية أو العنصرية، وإلى الاحتلال الأجنبي أو إلى الأشكال الأخرى من السيطرة الاستعمارية أو . . . . بحق هذه الشعوب في الكفاح إزاء ذلك، وفي السعى والحصول على دعم [بما يتفق مع الميثاق والمبادئ الأخرى للقانون الدولي].

وفيما أيد العالم بأسره هذا الشرط، لم تقف دولة جنوب أفريقيا وحدها فقط فى الاعتراض عليه دولتان (وامتنعت هندوراس).

وفى تفسير لأسباب اعتراضهما على تأييد القرار، أشارت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الفقرة الواردة التي يستنتج منها أن يلجأ المؤتمر الوطني الأفريقي إلى مقاومة حليفتيهما الأفريقية الجنوبية، وإلى مقاومة الاحتلال العسكرى الإسرائيلى للضفة الغربية وغزة الذى دخل فى عقده الثالث. لم يثر رفض واشنطن لتأييد أقوى قرار للأم المتحدة يدين «العودة إلى البربرية فى العصر الحديث»، التى بلغت أوج مراحلها، وأسباب الرفض، أى نوع من التعليق.

بلغت القضية ذروتها في أواخر عام ١٩٨٨ م فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ففي شهر نوڤمبر أعلن المجلس الوطني الفلسطيني عن قيام دولة فلسطينية مستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وعن تأييده لقرار الأم المتحدة الخاص بالإرهاب وللقرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الأم المتحدة. وفي أوروبا أعلن عرفات ثانية عن نفس المواقف في الأسابيع اللاحقة، وكذلك أيضًا خلال الدورة التي عقدتها الجمعية العامة للأم المتحدة في چينيڤ، عندما مُنع من السفر إلى نيويورك في انتهاك للالتزامات القانونية للأم المتحدة، من منطلق أن حضوره إلى هناك قد يفرض تهديدا غير مقبول لأمن الولايات المتحدة، وفي الولايات المتحدة تم شجب ما قام به المجلس الوطني الفلسطيني وياسر عرفات من ترديد لقرار الأم المتحدة الخاص بالإرهاب، وذلك على أساس أن القيادة الفلسطينية قد فشلت في الوفاء باشتراطات واشنطن الخاصة بالسلوك الجيد و «نبذ الإرهاب بكافة صوره» دون شرط.

سخر محررو صحيفة نيويورك تايمز من تأييد المجلس الوطنى الفلسطينى للمؤتمرات الدولية المعنية بالإرهاب، فقد كتبوا قائلين «مراهنة عرفات العجوز» وكتب أنطونى لويس الذى يقف على الحدود الخارجية للمعارضة المقبولة تجاه هذه القضايا قائلاً بأن عرفات كان يحرز تقدماً غير أنه ليس بالتقدم الكافى، فقد «أشارت الولايات المتحدة على نحو صحيح إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تنبذ بطريقة تخلو من الغموض كافة أشكال الإرهاب قبل أن تتمكن من المشاركة في المفاوضات». وأن هذا الشرط الملائم لم يتم استيفاؤه بعد.

الأسباب واضحة، فقد فشلت منظمة التحرير الفلسطينية في أن تلحق بالولايات المتحدة وإسرائيل ودولة جنوب أفريقيا العنصرية، خارج مجال الرأى العالمى؛ لذا فهي تستحق إما السخرية (من المتشددين) أو التشجيع (من المعارضين) لتقدمها المحدود، لكن دائمًا أبدًا غير الكافي.

وعندما أصبحت الولايات المتحدة منعزلة دييلوماسيّا بنهاية ديسمبر عام ١٩٨٨م تقهقرت واشنطن وتظاهرت بأن عرفات قد أذعن لمطالب الولايات المتحدة مع أن موقفه لم يتغير أي تغير جوهري ـ لسنوات.

ومع الإذعان الرسمي من عرفات لمطالب الولايات المتحدة، يمكن مكافأته بإجراء مناقشات مع سفير الولايات المتحدة في تونس. وكما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق رابين، فإن المناقشات الأمريكية الفلسطينية قد أعدت لإبعاد الضغوط الديبلوماسية [من العالم] عن التسوية، ومنح إسرائيل عامًا أو أكثر لقمع الثورة الفلسطينية (الانتضاضة)، وذلك (بالضغط بقوة عسكريًا واقتصاديًا) حَتى يتم (تحطيمهم).

ظهرت قضية الإرهاب في مقابل المقاومة، فجأة خلال المناقشات الأمريكية الفلسطينية. فقد تسربت پروتوكولات أول اجتماع ونشرت في صحيفة جورسالم پوست التي عبرت عن سعادتها قائلة إن «المندوب الأمريكي قد تبني المواقف الإسرائيلية» وعرض شرطين قاسيين يجب أن تقبل بهما المنظمة وهما: أن تأمر منظمة التحرير الفلسطينية بوقف الانتفاضة، وأن تتخلى عن فكرة المؤتمر الدولي(١).

وفيما يتعلق بالانتفاضة أعلنت الولايات المتحدة موقفها فيما يلي:

تهدف الصراعات الداخلية التي نشهدها في الأراضي المحتلة إلى تقويض أمن واستقرار دولة إسرائيل بدون شك. وبناء عليه فنحن نطالب بوقف أعمال الشغب هذه التي نعتبرها بمثابة أعمال إرهابية ضد إسرائيل. وهذه تعتبر حقيقة مؤكدة، حيث إننا نعلم بأنكم توجهون من خارج الأراضي(٢) أعمال الشغب هذه. التي هي في بعض الأحيان عنيفة جدًا.

وما إن يتوقف هذا «الإرهاب» وتعود أوضاع القمع السابقة، يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل البدء في وضع حل للقضايا بالشكل الذي يكون مرضيًا لهما. ومرة ثانية تعد المقاومة التي يقوم بها المجتمع المضطهد ضد الاحتلال العسكري الوحشي «إرهابًا»، وذلك من وجهة نظر المحتلين وأربابهم.

 <sup>(</sup>١) وبمعنى واضح وصريح لا لبس فيه: الإذعان والاستسلام النام للشروط الأمريكية والإسرائيلية ـ المترجم.
(٢) الخطاب موجه لقيادة المنظمة الفلسطينية التي تعمل من خارج فلسطين ـ المترجم.

ظهرت نفس القضية خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذه العمليات أيضًا قادها المنطق الذي وضعه أبا إيبان وسبق الحديث عنه. فقد احتجز المجتمع المدني رهينة تحت تهديد الإرهاب لضمان تسليمه بالترتيبات السياسية التي أملتها إسرائيل على الجنوب اللبناني والأراضي المحتلة. فالتهديد يمكن تنفيذه وقتما تشاء إسرائيل وبوحشية شديدة. غير أن هذا التهديد لا يعد إرهاب حسبما تعتقد الدولة العميلة ومن يظاهرها. ولا يستحق حتى التوبيخ الخفيف، فهذه الأعمال تقع تحت الدفاع المشروع عن النفس، طبقًا للتعريف.

وفى تبنيه لنفس المفاهيم، ينبغى الإشارة بدون تعليق إلى أن قلق وزير الخارجية شولتز حيال الإرهاب الدولى قد أصبح «معاناته» بعد القصف الانتحارى الذى تعرضت له مشاة البحرية الأمريكية بـ « لبنان» فى أكتوبر عام ١٩٨٣م. ليس هناك حاجة لاستدعاء شهود من نيكاراجوا أو أنجولا أو لبنان أو الأراضى المحتلة أو من أماكن أخرى، ليؤكدوا على «معاناة» شولتز لا فى ذلك الوقت، ولا عندما تجدد «الاستحسان لازدرائه العميق للإرهاب» و «حربه الصليبية الشخصية» ضده، فيما يفسر رفضه السماح لـ«عرفات» بالتحدث أمام الأم المتحدة.

### الإرهاب والثأر

تعتبر فكرة الثأر أداة نافعة في الحرب الأيديولوچية. فخلال دائرة من التفاعل العنيف، نجد أن كل جانب يقدم وصفًا نموذجيًا لأعماله بأنها ثأر لإرهاب العدو. ففي الشرق الأوسط يقدم الصراع الإسرائيلي العربي الكثير من الأمثلة. ولكون إسرائيل دولة عميلة، تتبنى ممارسة الولايات المتحدة دون نقد التقاليد الإسرائيلية.

وللتدليل على ذلك تأمل جيداً في حادثة اختطاف أخيلى لورو ومقتل ليون كلينجهوفر، تلك الحادثة التي تعتبر بدون شك عملاً إرهابياً بغيضاً. ومع ذلك يرى الخاطفون أن ما قاموا به من عمل ليس إرهاباً بل هو ثأر لقصف إسرائيل لتونس قبل أسبوع وبدعم من الولايات المتحدة، فهو [قصف تونس] إما «عمل عدوان مسلح» (كما وصفه مجلس الأمن) أو إرهاب دولي دموى (يعطى ميزة الشك الذي يُفسر في

صالح المتهم لكل من الولايات المتحدة وعميلتها)، بيد أن المدبرين لا يرون أنه إرهاب أو عدوان، بل يرون أنه ثأر مشروع للقتل العمد لثلاثة إسرائيليين في لارناكا بقبرص (دون أن يكون هناك اشتباه في صلة تربط بين الحادثة وتونس أو الضحايا هناك). وبدورهم يرى مدبرو أحداث القتل في لارناكا أن العمل الذي قاموا به ليس إرهابًا بل ثأرًا ضد ما تقوم به إسرائيل من إرهاب في المياه الدولية لعدة سنوات. لم تناقش الحقائق، وكذلك أعلن عنها في أوقات متقطعة، إلا أنها لا تشتمل على «الإرهاب» طبقًا للتعريف، وهكذا فلا يمكن أن تكون جرائم لارناكا ثأرًا كما ادعى. قلما نوقشت العمليات الإسرائيلية، فهي لا تندرج في القاعدة.

هناك العديد من الحالات المماثلة، فالمفاهيم الخاصة بالإرهاب والثأر هي عبارة عن أدوات سرعان ما يتم تهيأتها لما تقتضيه الضرورة من الموضوعية إلى الضرورة العقائدية.

## من الموضوعية إلى ضرورات النظرية

تعانى هذه الدراسة التي تبحث في الإرهاب الدولي الذي توجهه الدولة من خلل خطير، فقد التزمت بالموضوعية الساذجة، وهي بذلك تصبح غير ملائمة للحوار المعاصر المعنى بطاعون العصر الحديث.

علاوة على ذلك، فالدراسة بعيدة جدًا عن أن تكون شاملة. فهى بالكاد تخدش السطح حتى فيما يخص أمريكا الوسطى والشرق الأوسط، وعلى أية حال فالإرهاب الدولى مقصور على هذه المناطق. غير أنه ليس من الكافى طرح بعض الأسئلة. يأتى في صدارتها سؤال خاص وهو: كيف أمكن للمثقفين ووسائل الإعلام الإبقاء على نظرية أن طاعون العصر الحديث يعود إلى «شبكة الإرهاب العالمية التى تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الديمقراطى الغربى» تلك الشبكة ذات القاعدة السوڤييتية؟ كيف أمكن وضع إيران وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية وكوبا والأعداء الرسميين الإخرين كممارسين رئيسيين للإرهاب الدولى؟

الإجابة كما رأينا بسيطة جدًا: يجب أن نعدل عن الطريقة الموضوعية، ونقر بأن الأعمال الإرهابية تندرج في القاعدة فقط عندما يديرها الأعداء الرسميون. ومتى تكون الولايات المتحدة وعملاؤها هم المنفذين للأعمال الإرهابية، فإما أن تتلاشى هذه الأعمال من السبجل، أو أن تتبحول إلى أعبمال ثأر ودفاع عن النفس لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن ثم يصبح كل شيء واضحًا.

وبالانتقال أخيراً إلى وسائل العلاج الممكنة للطاعون، نجد أن الكتابات النمطية تقدم بعض الاقتراحات. يجادل والتر لاكوير في أن «أفضل طريق للشأر» من الإرهاب الدولى «هي، بدون شك، الرد على رعاته بنفس طريقتهم» مع أن مثل هذا الرد المشروع قد يكون صعباً على المجتمعات الغربية التي فشلت في إدراك أن الآخرين لا يشاركونها «معايير الديمقراطية والحرية والإنسانية». وقبل أن يضع أولئك المبتلون بالموضوعية المستعصية استنتاجات خاطئة يجب، مع ذلك، التوكيد على أن الرد المشروع لا يشمل قصف واشنطن وتل أبيب، بعد الأخذ في الاعتبار الأسلوب الواعى الذي صنع مفهوم ومصطلح الإرهاب.

دعت صحيفة نيويورك تايمز خبيراً معنياً بالإرهاب ليقدم أفكاره عن كيفية مقاومة الطاعون. وكانت نصيحته المبنية على خبرة طويلة نصيحة واضحة، فهو يرى أن الإرهابيين وخاصة قادتهم يجب القضاء عليهم واستشهد بثلاثة أمثلة لعمليات ناجحة مضادة للإرهاب، وهي قصف الولايات المتحدة لليبيا، وقصف إسرائيل لتونس، واجتياح إسرائيل للبنان. وأوصى بالمزيد من نفس العمليات إذا ما كان للعالم المتقدم أن يسوده. وأعطى محررو صحيفة التايمز لمقالته عنواناً يقول «آن الأوان لسحق الوحش الإرهابي» ووضعوا توكيداً على عبارة «أوقفوا ذبح الأبرياء»، عرقوا الكاتب بأنه (وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي»، فالكاتب هو آرييل شارون، الذي تعود سيرته الإرهابية إلى أوائل الخمسينيات وتضم قتل ٦٩ قروياً في قبية و ٢٠ في مخيم البرج للاجئين عام ١٩٥٣م، وعمليات إرهابية في غزة وشمال سيناء في أوائل السبعينيات، شملت ترحيل ٢٠٠٠ مزارع إلى الصحراء، وهدم منازلهم وتدمير السبعينيات، شملت ترحيل ٢٠٠٠ مزارع إلى الصحراء، وهدم منازلهم وتدمير

أراضيهم الزراعية تمهيداً لبناء المستوطنات اليهودية، والشروع في اجتياح لبنان في مسعى -كما هو معترف به الآن على نطاق عريض - للتغلب على تهديد ديپلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية، ومذبحتي صبرا وشتيلا اللاحقتين، وعمليات أخرى.

قد يشعر البعض أن في اختيار شارون ليعظ «العالم المتحضر» دروسًا في كيفية «إيقاف ذبح الأبرياء» ربما يكون غريبًا بعض الشيء، وقد يكون منافيًا للعقل، وربما فيه رياء كذلك. غير أن ذلك لم يتأت مصادفة. فالاختيار لا يتنافى مع القيم التي أعلن عنها في المعركة، وفي الثقافة الفكرية التي عبرت عنها الكلمات، أو عبر عنها الصمت.

فى دعم هذا الاستنتاج قد نلاحظ أن علاج الإرهاب الدولى ـ على الأقل عنصر أساسى من عناصره ـ يقع فى متناولنا، وبسيط إلى حد كبير، وذلك بالتوقف عن المشاركة فيه. غير أنه لم يتخذ أى إجراء إزاء ذلك، وفى الواقع نادراً ما تناقش القضية، بل يجد المرء احتفاء بنوايانا الخيرة ونبل الهدف، وخرقًا فى بعض الأحيان لما هو لدينا سام روفيع من "معايير الديمقراطية والحرية والإنسانية» خلال الممارسة. فالحقائق الأولية لا يمكن فهمها، والأفكار الواضحة لا يمكن التفكير فيها، والحقائق البسيطة عندما يعلن عنها تثير عدم التصديق والفزع والغضب؛ لأنه نطق بها.

في مناخ أخلاقي وفكرى مثل هذا المناخ، قد يكون من الملائم جدًا لأكبر صحيفة في العالم أن تختار آرييل شارون ليكون معلمنا في شرور الإرهاب وطريقة مقاومته.

\* \* \*



# العالم بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر»



أنا على يقين بأننى لست الشخص الوحيد الذى ذكر الناس فى الأشهر الماضية ببعض الكلمات الحكيمة والمستبصرة لإحدى أكثر الشخصيات المؤثرة في أمريكا القرن العشرين، الراديكالى السلمى إيه. جيه. موست.

فعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية منذ ستين عامًا مضت تكهن بدقة بالغة بشكل العالم الذى سينبثق بعد انتصار الولايات المتحدة، وبعد فترة وجيزة ذكر أن «المشكلة بعد الحرب سوف تكون لدى المنتصر. فهو يعتقد أنه برهن على أن الحرب والعنف يثمران، فمن الذى سيلقنه درسًا الآن؟».

تجرع كم كبير جدًا من الناس حول العالم المعنى المر لهذه الكلمات. فاستخدام القوة بحكمة وسداد في القضاء على الشر لا يتحقق إلا في الحكايات الشعبية وقصص الأطفال وصحف الرأى العقلاني، أما عالم الواقع فيلقن دروسًا مختلفة تمامًا ويقتضى الأمر جهلاً متعمدًا ليعجز المرء عن فهمها.

هذه لسوء الحظ هي المواضيع الرئيسية للتاريخ. وخلال دراسته المهمة لنشأة الدولة الأوروبية، لاحظ تشارلز تالى بدقة تامة أن على مدار الألفية الفائتة «كانت الحرب هي النشاط المهيمن على الدول الأوروبية» لدافع مشئوم «فالحقيقة المأساوية الرئيسية بسيطة: أعمال القهر تجدى. فهولاء الذين يمارسون قوة كبيرة على أقرانهم يحصلون على استجابة، ومن خلال هذه الاستجابة يحصلون على امتيازات مضاعفة من المال والفوائد وإذعان الغير، والسبيل إلى المتع والملذات غير المتاح للناس الأقل قوة. يتفق كل ذلك مع الحقائق التاريخية التي تجرعتها غالبية من الناس في العالم بالطريقة القاسية. يشمل الإذعان عادة على احترام الطبقات المتعلمة. ويميل اللجوء إلى استخدام وسائل العنف المفرطة في القضاء على الأعداء العزل دون عقاب، نحو نيل اعجاب خاص، وإلى أن يصبح طبيعيًا أيضًا، إثباتًا لفضيلة المرء، يتفق مرة ثانية مع العمو ميات الثقافية التاريخية.

تتمثل إحدى المتلازمات الطبيعية للانتصارات السهلة على الأعداء العزل في تعميق عادة تفضيل القوة على اللجوء إلى الوسائل السلمية. والأخرى في تقديم أولوية العمل دون مرجعية قانونية. فتجسد الإله الذي هبط إلى الأرض في صورة «الإنسان الكامل» برسالة لاستئصال الشر من العالم ليس بحاجة إلى مرجعية أعلى. وما جاء من حقيقة في أغلب الملاحم الهندية القديمة منذ آلاف السنين ينطبق كذلك على المنتحلين اليوم.

فخيار القوة وإغفال التفويض الدولى كانا من السمات البارزة للعقد الماضى من هيمنة قوة ضخمة ليس لها رادع، وسحق لأكثر الخصوم ضعفًا طبقًا لتوصيات السياسة. فعندما تولت إدارة بوش الأول مقاليد الحكم، شرعت في مراجعة سياسة الأمن القومى فيما يخص «العالم الثالث». تسربت أجزاء منها إلى الصحافة خلال حرب الخليج. خلصت المراجعة إلى أنه «في الحالات التي تواجه فيها الولايات المتحدة أعداء ضعفاء جدًا» أى النوع الوحيد الذي يقع عليه الاختيار لمحاربته، «فإن التحدى الذي يواجهنا لن يكون إلحاق الهزيمة بهم فقط، بل هزيمتهم بشكل حاسم وسريع». وما من نتيجة أخرى إلا وستكون «مخجلة» وقد «تُقوض من الدعم السياسي» المفهوم بأنه دعم ضئيل. ومع انهيار الرادع الوحيد بعد عدة أشهر (١١)، ليس من المستغرب أن تصبح الاستنتاجات أكثر ثبوتًا. هذه، حسب ما أعتقد، بعض الاعتبارات التي يجب أن نضعها في أذهاننا عندما ننظر إلى العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ومهما يكن رأى المرء حول أحداث الأسابيع الماضية، فإنه يجب علينا أن نولى عناية إلى العديد من العوامل الحاسمة، إذا ما أردنا التوصل إلى تقييم منطقى إلى ما قد يحدث. ويأتى من بين هذه العوامل:

١ ـ الافتراضات التي بنيت عليها القرارات السياسية.

٢ ـ جذورها في الأعراف الثابتة والمعتقدات في التاريخ الحديث. والتي تضم إلى حد
كبير ـ نفس صانعي القرار.

٣- الطرق التي ترجمت بها إلى أعمال معينة .

أود أن أتحدث قليلاً عن كل نقطة من هذه النقاط:

أفرزت بداية الألفية الجديدة جريمتين جديدتين مريعتين أضيفتا إلى السجل المظلم

<sup>(</sup>١) كانت المراجعة المذكورة قبل انهيار الاتحاد السوڤييتي.

للجراثم الحالية. أولهما الهجمات الإرهابية يوم الحادى عشر من سبتمبر، وثانيتهما رد الفعل عليها. فيقينًا دفعت ثمنًا كبيرًا لها أرواح بريئة من المدنيين الأفغان الذين كانوا أنفسهم ضحايا للمشتبه في تدبيرهم لجرائم الحادى عشر من سبتمبر. وسأفترض بأن هؤلاء هم جماعة «أسامة بن لادن» وشبكة القاعدة التي يرأسها. فقد كانت هناك دعوى ظاهرية منذ البداية، مع أن الدليل المقدم كانت مصداقيته ضعيفة برغم ما قامت به أجهزة مخابرات القوى الكبرى من تحريات، نتجت من تعاون مشترك يفترض بأنها أكثر التحريات كثافة على الإطلاق. فذلك النوع من الشبكات التي يُدّعى بأنها «مقاومة تخلو من قائد»، ليس من السهل اختراقها.

يتمثل أحد المؤشرات المشتومة في اعتبار أن الجراثم في كلتا الحالتين ما هي إلا أعمال عادلة ومبررة، بل ونبيلة، داخل الإطار العقائدي للمدبرين. وفي الواقع فهي مبررة-تقريبًا \_ بنفس الكلمات لدى المدبرين . فقد صرح "بن لادن" بأن العنف أمر جائز في الدفاع عن النفس ضد الكفار الغازين والمحتلين لأراضي المسلمين، وجائز ضد الحكومات الظالمة والفاسدة التي تؤازرهم هناك \_ كلمات لها دوى ضخم في المنطقة حتى بين أولئك الذين يزدرونه ويخشونه. وبنفس الكلمات تقريبًا صرح كلّ من بوش وبلير بأن العنف أمر جائز لإخراج الشر من أراضينا. غير أن تصريحات الخصوم ليست متماثلة على الإطلاق. فعندما يتحدث بن لادن» عن «أراضينا» نجده يعنى بذلك أراضي المسلمين كالمملكة العربية السعودية ومصر والشيشان والبوسنة وكشمير وغيرها من بلاد المسلمين. فالإسلاميون المتطرفون الذين عبئوا وترعرعوا على يد الـ «سي آي إيه، وشركائها خلال الثمانينيات يحتقرون روسيا، غير أنهم أوقفوا عملياتهم الإرهابية داخل روسيا انطلاقًا من القواعد الأفغانية تلو انسحاب الروس. وعندما يتحدث بوش وبلير عن «أراضينا» نجدهم على خلاف ذلك يعنون العالم. ويعكس الفارق القوة التي يمتلكها كل طرف. فكلا الطرفين يمكنه التحدث بدون خجل عن استئصال الشر على ضوء سجليهما اللذين يتركانا مفتوحي الفم في دهشة، ما لم نتبن المنهج اليسير في طمس التاريخ الحديث أيضًا.

حقيقة أخرى نذيرة شؤم ألا وهى أن المدبرين، في كلتا الحالتين، يؤكدون إجرامية أعمالهم. ففي حالة (بن لادن) لا يحتاج الأمر إلى مناقشة. أما الولايات المتحدة، فقد رفضت بشكل واضح إطار الشرعية الكامن في ميثاق الأم المتحدة. وكان هناك جدال

كثير حول ما إذا كانت البيانات الغامضة لمجلس الأمن، أو الفقرة ٥١ من ميثاق الأم المتحدة تمنح تفويضًا باللجوء إلى القوة. ذلك، في تقديري الخاص يعتبر خارج الموضوع.

كان من اليسير إنهاء الجدل إذا ما كانت هناك رغبة في ذلك. فلم يكن هناك أى نوع من الشك في قدرة واشنطن على الحصول على تفويض غير مبهم على الإطلاق من مجلس الأمن، حتى وإن لم يكن لأسباب وجيهة، ف « روسيا» تتوق إلى مشاركة «التحالف ضد الإرهاب» كي تحصل على تأييد الولايات المتحدة لجرائمها الإرهابية الكبيرة. وتأمل الصين في الدخول إلى التحالف لنفس الدوافع، وفي الحقيقة، فقد أدركت فجأة دول من شرق العالم إلى غربه إمكانية مشاركتها في تأييد القوة العظمى العالمية من أجل ما تمارسه [تلك الدول] من قمع وعنف على شعوبها. فتأييد بريطانيا هو تأييد انعكاسي، وما كانت فرنسا لتعترض.

وخلاصة القول، لم يكن هناك أى دور للقيتو، غير أن واشنطن فضلت إغفال تفويض مجلس الأمن وأصرت على حقها الفريد في التحرك بمفردها في انتهاك القانون الدولى والتزام معاهداته. وهو ما اعتبرته حقا، وصرحت به إدارة كلينتون وما قبلها من إدارات بكلمات واضحة ومباشرة. إنذارات ربما نميل وآخرون إلى تجاهلها، حتى يحدق بنا الخطر. وعلى نحو مماثل رفضت واشنطن بازدراء العروض المبدئية بتسليم بن لادن وشركائه، فإلى أى حدكانت هذه العروض حقيقية ؟ ذاك ما لا نستطيع معرفته نتيجة للرفض النزيه، حتى إلى النظر فيها. يتفق هذا الموقف مع مبدأ أساسي من مبادئ الحكم، ويطلق عليه «بناء المصداقية» في بلاغة الديبلوماسية والثقافة، ومن الممكن فهم ذلك المبدأ. فإذا ما خطط مثلاً أحد زعماء المافيا لتحصيل الإتاوة، فهو لا يلتمس الإذن من المحكمة أولاً، حتى وإن كانت لديه القدرة على الحصول عليه. ينطبق نفس الشيء على الشئون الدولية. فمواطنو العالم يجب أن يتفهموا الوضع الذي هم عليه، ويجب أن يدركوا أن القوى لا يحتاج إلى مرجعية عليا.

أشار ثوسيدايدز إلى أن «الأم الكبيرة تفعل ما ترغب في فعله، بينما تقبل الأم الصغيرة بما يجب أن تقبل به». حقّا لقد تغير العالم كثيرًا عبر آلاف السنين، غير أن بعض الأمور ظلت على حالها إلى حد كبير.

اعتبرت فظائع الحادي عشر من سبتمبر حدثًا تاريخيًّا، وهذه حقيقة، غير أنها\_

للأسف\_ليست كذلك نظرًا لحجمها. ففي الثمن الذي يدفعه المدنيون، لا تعد الجريمة غير عادية في حوليات العنف الذي هو دون مستوى الحرب.

وبالإشارة إلى مثال واحد فقط، يعد ضعيفًا في السياق إلى الدرجة التي يستحق فيها أن يصبح فقط حاشية أسفل صفحات الكتاب، فقد ذكر أحد الصحفيين الهنميين في إدانته لجرائم الحادي عشر من سبتمبر أن «الأوقات المشئومة» ليست بغريبة بالنسبة إلى الهنميين، مشيرًا إلى القصف الأمريكي لحى كوريلو خلال «عملية القضية العادلة» سقط فيها من القتلى ربما الآلاف. جريمة من جرائمنا، لذلك ليس هناك من حساب جاد لها. وبالفعل فإن فظائع الحادي عشر من سبتمبر تعد حدثًا تاريخيّا فقط بسبب من أصابته وليس بسبب حجمها. وبالنسبة للولايات المتحدة تعد هذه أول مرة منذ أن أحرق البريطانيون واشنطن في عام ١٨١٤م، تتعرض فيها أراض وطنية لهجوم خطير، وتهديد كذلك. وليس هناك داع لاستعراض ما وقع على آخرين خلال قرنين قبل ذلك التاريخ. وبالنسبة لأوروپا فقد كان التحول أكثر درامية، فبينما كانت تغزو أوروپا معظم العالم وخلفت وراءها مخلفات الإرهاب والدمار، كان الأوروپيون في مأمن من هجوم ضحاياهم، مع أقل قدر من الاستثناءات، وليس من المستغرب إذا أن تشعر أوروپا وشعوبها بالصدمة في جرائم الحادي عشر من سبتمبر، فقد كانت خرقا مؤثرًا لمعايير السلوك المقبول خلال مئات السنين.

وليس من المستغرب كذلك أن أن يظلوا معجبين بأنفسهم، وربحا يشوب ذلك قليل من الندم للمعاناة الأكثر إرهابًا التي تلت. فالضحايا-بعد كل الاعتبارات كانوا من الأفغان البؤساء- قبائل غير متحضرة كما وصفها ونستون تشرشل بازدراء عندما أعطى أوامره منذ ثماين عامًا باستخدام الغازات السامة «لنشر إرهاب فعّال» بينهم، شاجبًا «رقة الحمقى ذوى القلوب الضعيفة الذين فشلوا في إدراك أن الأسلحة الكيماوية ما هي إلا مجرد «تطبيق للعلم الحديث على الحرب الجديدة»، وأنه يجب استخدامها «لوضع نهاية سريعة للشغب المنتشر على مقدمة الحدود».

سمعت هذه الأيام أفكارًا مماثلة. فمحررو صحيفة نيوريپابليك ممن كانوا يدعون منذ فترة غير بعيدة إلى زيادة المساعدات العسكرية المقدمة إلى «اللاتين الذين على شاكلة الفاشيين». . بصرف النظر عن عدد القتلى، حيث إنَّ هناك أولويات أمريكية عليا تفوق

حقوق الإنسان في السلقادور، يبطل ذلك زعم أن عملية «الحرية الدائمة» هي تدخل إنساني، ومن خلال تلك الملاحظة الدقيقة استنتجوا أنه «إذا ما تركنا وراءنا بلداً يموج بالاضطرابات، بحيث لا يمكن أن يخدم بعد ذلك كقاعدة لعمليات موجهة ضدنا، بذلك نكون قد حققنا هدفًا ضروريّا»، وأنه يجب «التخلص من هاجس بناء أمة» لمحاولة إصلاح ما فعلناه في أفغانستان، فهو شيء لا يعنينا.

وبينما يرغب القليل فى الانحدار إلى ذلك المستوى، يظل حقيقيًا أن الفظائع التى ارتكبت ضد الأفغان تتسم بقدر قليل من العار الأخلاقى، وأحد أسباب ذلك أن تلك الممارسات كانت مألوفة جدًا عبر التاريخ، حتى وعندما لم تكن هناك ذريعة غير الجشع والهيمنة. والقصاص لا يعرف حدودًا. ولذلك هناك سابقة تاريخية دامغة، ألا تتحدث عن المرجعية فى أقدس النصوص التى تعلمنا أن نُجلها.

جانب آخر من جوانب استحسان وقبول الفظائع، وصفه أليكس دى توكفيل فى التقرير الذى أعده عن واحدة من أكبر جرائم التطهير العرقى فى القارة، ألا على قبائل الشيروكى. فقد أسره بشكل خاص معرفة الطريقة التى تمكن بها الأمريكيون ليس فقط من «القضاء على العرق الهندى» بعدما « سلبت منه كافة حقوقه» بل تأدية ذلك «بسعادة غريبة وهدوء ومشروعية وإنسانية، ودون انتهاك لمبدأ واحد من المبادى الأخلاقية، أمام أعين العالم». ويلاحظ بشىء من التعجب «إنه لمن المستحيل القضاء على شعب مع الاحترام لقوانين الإنسانية».

يعد ذلك وصفًا أمينًا تمامًا لما تكشف أمام أعيننا. فعلى سبيل المثال، في مخيم المسلخ للاجئين الواقع بالقرب من هيرات، حيث ذُكر أن مئات الآلاف من الناس كانوا يتضورون جوعًا، وكان العشرات يموتون كل ليلة من جراء البرد والجوع. فقد كانوا يعيشون على الكفاف، حتى وقبل أن يقع القصف الذي حرمهم من المعونة التي كانوا في أمس الحاجة إليها. ظل «مخيمًا منسيًا» كما رأينا بعد ثلاثة أشهر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فالمراسلة المحنكة كريستينا لامب تصف المشاهد الأكثر «عذابًا» من أي شيء في ذاكرتها، رغم أنها «شاهدت الموت والبؤس في مخيمات اللاجئين في جهات عديدة من آسيا وأفريقيا من قبل» وبعد مرور شهر تضاعف عدد ما أعلن عنه من وفيات إلى مائة في اليوم الواحد، وحذر مسئولو المعونة من أن المخيم «على شفا الوقوع

فى كارثة إنسانية تحاكى كارثة إثيوبيا» حيث استمر الازدياد فى تدفق اللاجئين على المخيم بما يقدر بثلاثة أرباع سكانه منذ سبتمبر.

تتسم عملية القضاء على الأرواح بالصمت وغالبًا البعد عن الأنظار، ومن السهل أن تظل طى النسيان، عن اختيار. والشيء الذي يدعو للأسف الشديد، هو رفض - أو الأسوأ من ذلك السخرية أيضًا من - الجهود لكشف هذه المآسى، فقد يمكن أن يؤدى ذلك إلى ازدياد الضغوط بوضع نهاية لها. يعكس التسامح عما ترويه لامب عن «الفظائع الجلية» حقيقة أن تلك هي طريقة تعامل الأقوياء مع الضعفاء والذين لا يستطيعون حماية أنفسهم، طريقة لا تدعو للإعجاب بأى شكل من الأشكال.

ليس لدينا الحق أن نلتبس بأي أوهام فيما يخص مقدمات التخطيط للحرب في أفغانستان والتعليق المصاحب لها. فهذه المقدمات قد تأسست على افتراض لا يمكن دحضه بأن التهديد بالقصف، ثم القصف، سوف يزيد كثيرًا من عدد الأفغان المعرضين لخطر الموت نتيجة للجوع والمرض والعراء. ذكرت الصحافة بأسلوب لطيف أن الأعداد يتوقع زيادتها بنسبة خمسين بالمائة إلى نحو سبعة ونصف مليون: بزيادة قدرها اثنان ونصف مليون نسمة. لم يثر التقرير الذي قامت واشنطن فيه «بمطالبة [پاكستان] بوقف قوافل سيارات الشحن التي تقدم القدر الأكبر من الغذاء والإمدادات الأخرى إلى المجتمع المدنى الأفغانستاني، أي نوع من التعليق. فالملايين منهم يقعون بالفعل على شفير الجوع. ورفضت دون تعليق طلبات بوقف القصف ليتاح تسليم الغذاء والمعونات الأخرى، وغالبًا لم يعلن عنها. تقدم بهذه الطلبات مسئولون كبار بالأم المتحدة والوكالات الكبرى للإغاثة والمعونة ، وآخرون بمن يحيطون علمًا بالموقف من واقع مسئولياتهم. تجمع اختصاصيون أفغان وحذروا بأن انسحاب موظفي المعونة والنقص الشديد في إمدادات الغذاء جعلا «الملايين من الأفغان. . تحت طائلة الموت جوعًا»، وفي وقت متأخر من شهر سبتمبر حذرت منظمة الأغذية والزراعة بأن أكثر من سبعة ملايين شخص قد يواجهون الجوع إذا ما شرع في تنفيذ العمل العسكري المتوعد، ونصحت بعد فترة من بدء القصف بأن تهديد «الكارثة الإنسانية» «خطير»، وبأن القصف قد عطل زراعة ٧٠ بالمائة من الحبوب، وعليه فقد تكون الآثار في العام القادم أكثر خطورة كذلك.

ما سوف يحدث لا نستطيع أن نتكهن به، غير أننا نعلم جيدًا الافتراضات التي بنيت ونفذت عليها الخطط. وكمسألة منطقية بسيطة فإن هذه الافتراضات هي التي تخبرنا عن شكل العالم الكامن في المستقبل، مهما تكون النتائج في الوضع الراهن. أعلنت الحقائق الرئيسية مصادفة، بما في ذلك حقيقة أن ما بذل لجلب الغذاء والمعونات الأخرى إلى الكثير من أولئك الذين يحتضرون في مخيمات اللاجئين وفي الريف ما هو إلا القليل، برغم أن الإمدادات كانت متوفرة منذ فترة طويلة، والعامل الرئيسي الذي أعاق من تسليمها هو فقدان الدافع والرغبة من جانب الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن الآثار الأبعد أمداً سوف تبقى مجهولة إذا ما كان التاريخ مرشداً. فالإعلام الرسمى أصبح ضئيلاً اليوم، والنتائج لن يتحرى فيها غداً. ومن المقبول إعلان «الأضرار الجانبية» الناجمة عن أخطاء القصف والتكلفة المجهولة والحتمية للحرب باستثناء القتل المقصود والمتعمد للأفغان الذين سيموتون في صمت وبعيداً عن الأنظار \_ ليس عن قصد بل لأن الأمر لا يمثل أهمية \_ مستوى أعمق من الفساد الأخلاقي، فإذا ما دسنا على غلة بينما نحن سائرون، فذلك لا يعنى أننا قتلناها عمداً.

الناس لا يموتون من الجوع على الفور. فبمقدورهم العيش على جذور النباتات والحشائش، وإن مات الأطفال سيئو التغذية من مرض، فمن الذي سيسعى لتحديد ماهية العوامل المسببة؟ ففي المستقبل سوف يصبح المبحث خارج الأچندة بفضل مبدأ حاسم، فعلينا أن نوجه طاقة ضخمة إلى المحاسبة الدقيقة لجرائم أعداء الدولة، بحيث تشمل بشكل خاص جدّا ليس فقط أولئك الذين قُتلوا بالفعل، بل أيضًا أولئك الذين يموتون نتيجة لسياساتهم، ويجب أن نولى عناية دقيقة إلى تجنب هذه الممارسة في مسألة جرائمنا، وتبنى الموقف الذي أثر تأثيراً كبيراً في توكڤيل. فهناك مئات الصفحات للتوثيق المفصل لتطبيق هذه المبادئ، وسوف تكون مفاجأة سارة إذا ما انتهى الوضع الحالى بشكل مختلف.

ويجب أن نتذكر بأننا لا نرقب كل ذلك من المريخ، أو بأننا نصف جرائم حدثت منذ بضعة قرون، فهناك الكثير يمكن أن نقوم به الآن إذا ما قررنا.

ولاستكشاف ما قد يخبئه المستقبل من منظور مختلف، دعونا نطرح سؤالاً حول ما

إذا كانت هناك بدائل ممكنة عن اللجوء إلى القوة المدمرة؟ وسيلة تتوفر بشكل طبيعى إلى أولئك الذين يتمتعون بقوة فعالة تحت إمرتهم، وبلا رادع خارجي، وفي ثقة من امتثال الرأى المبين.

اقترح تلك البدائل أعلام مثل القاتيكان، فقد دعا إلى الردود المتناسبة مع الجرائم، مهما كانت درجتها، فإذا ما قام شخص ما بالسطو على منزلى وأعتقد بأننى أعرف من فعلها فلست مخولاً بملاحقته ببندقية، قاتلاً بشكل عشوائى ـ فى خلال ذلك ـ أناساً من جواره. أو من جانب المؤرخ العسكرى البارز مايكل هوارد الذى وجه «هجوماً قاسيا» إلى قصف أفغانستان فى الثلاثين من أكتوبر، ليس على أساس النجاح أو الفشل بل على القصد منه. فالمطلوب «عمليات طويلة لقوات الأمن والمخابرات، عملية أمنية تدار تحت رعاية الأم المتحدة نيابة عن المجتمع الدولى ككل، ضد مؤامرة إجرامية يجب إسقاط أعضائها وتقديمهم أمام محكمة دولية».

هناك من المؤكد سوابق تضم أعمال إرهاب دولى أكثر تطرفًا من تلك التى حدثت فى الحادى عشر من سبتمبر، ومنها حرب الإرهاب الأمريكية ضد نيكاراجوا كمثال لاجدال فيه، لا جدال فيه نظرًا لقرار الهيئات الدولية العليا ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن. فشلت جهود نيكاراجوا فى إنتاج الوسائل الشرعية فى عالم تحكمه القوة، غير أن أحدًا لا يستطيع أن يعترض سبيل الولايات المتحدة إذا ما قررت أن تتبع سلوكًا غير شرعى.

هل كان من المكن أن تتحقق أهداف اعتقال ومعاقبة المدبرين دون عنف؟ ربا فليس لدينا وسيلة لمعرفة ما إذا كانت عروض طالبان لمناقشة تسليم المتهمين عروضا جادة؛ نظراً لأنها رفضت للأسباب التي سبق ذكرها. ينطبق نفس الشيء على هدف الحرب الذي أضيف كفكرة تالية عقب بدء القصف وهو الإطاحة بنظام طالبان. قد كان ذلك بلا شك أولوية كبرى للكثير من الأفغان مثلما هو نفس الشيء بالنسبة لعدد لا يحصى من الآخرين في شرق العالم وغربه ممن عانوا تحت حكم أنظمة وحشية وقمع رهيب. وبمواصلة البحث في موضوعات الوسائل والفعالية، فهل كانت هناك طرق أفضل لتحقيق هذا الهدف الأخير؟

من المؤكد أن السؤال يجب أن يبدأ أولاً بشعب أفغانستان: ما هي مواقفه وآراؤه؟

وتعتبر مهمة تحديد وجهات نظره مهمة صعبة بلا شك، غير أنها ليست مستحيلة على الإطلاق. فهناك بعض الطرق المعقولة لإنجازها.

قد نبدأ أولاً باجتماع ألف من القادة الأفغان في مدينة بيشاور بنهاية شهر أكتوبر، البعض منهم كان منفيا، والبعض عن هاجروا عبر الحدود من داخل أفغانستان، اتفق الجميع على الإطاحة بنظام طالبان. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه كان اعرضا نادرًا للوحدة بين شيوخ القبائل والعلماء المسلمين والسياسيين وقادة سابقين لقوات حرب العصابات على الجيش السوڤييتي». فقد قاموا بالإجماع على احث الولايات المتحدة على وقف الغارات الجوية، عما دفع وسائل الإعلام الدولية إلى أن تدعو إلى وقف «ضرب الشعب البرىء» و طالبت بوضع نهاية لقصف الولايات المتحدة لأفغانستان». وحثوا على تبنى وسائل أخرى للإطاحة بنظام طالبان المكروه، هدفًا اعتقدوا في إمكانية تحقيقه دون قتل ودمار.

رسالة مماثلة نقلها زعيم المعارضة الأفغانى عبد الحق، الذى أشيد به كثيراً فى واشنطن. فقد أدان مباشرة قبل دخوله إلى أفغانستان، الذى كان على ما يبدو من غير دعم أمريكى، حيث ألقى القبض عليه وقتل الولايات المتحدة لرفضها دعم جهوده وجهود آخرين «لخلق تمرد داخل طالبان»، وذكر أن القصف كان «هزيمة كبيرة لهذه الجهود». وروى عن علاقات له مع قادة من طالبان من الصف الثانى وشيوخ قبائل سابقين من المجاهدين، وناقش كيفية إمكان البدء في هذه الجهود داعيًا واشنطن لمؤازرتها بدلاً من تقويضها بالقنابل.

ذكر عبد الحق أن الولايات المتحدة تحاول استعراض قوتها وإحراز نصر وترويع الجميع في العالم، ولا يعنيها معاناة الأفغان، أو كم من الناس سيفقدون. ونحن لا نوافق على ذلك. فالأفغان أصبحوا الآن في معاناة من جراء هؤلاء المغالين العرب، غير أننا جميعًا نعرف من الذي جلب هؤلاء العرب إلى أفغانستان في الشمانينيات وسلحهم ومنحهم قاعدة. لقد كانوا الأمريكيين والدسي آي إيه، وحصد الأمريكيون الذين قاموا بكل ذلك ميداليات وترقيات في العمل، بينما عاني الأفغان طوال هذه السنوات من هؤلاء العرب وحلفائهم. والآن، وبعد أن هوجمت أمريكا، تقوم بمعاقبة الأفغان بدلاً من معاقبة الأمريكيين الذين فعلوا هذا.

أعتقد أن كلامه يستحق الاعتبار.

يمكننا كذلك أن ننظر في جانب آخر للتثقف في آراء الأفغان. لقد كان هناك بعض الاهتمام المتأخر فيما يخص مصير المرأة في أفغانستان، وامتد أيضاً إلى السيدة الأولى [زوجة الرئيس بوش]، وربما سيتبعه يوماً ما اهتمام بوضع المرأة في أماكن أخرى في وسط وجنوب آسيا التي لسوء الحظ لا تختلف الحياة كثيراً في العديد من بقاعها عن الحياة تحت حكم طالبان بما في ذلك أكثر الديمقراطيات تألقاً(١).

هناك الكثير من المصادر المختصة ذات الخبرة، و التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير فيما يخص هذه المسائل إذا ما قررنا النظر فيها. وقد يضفى أخيراً مثل ذلك التحول الجذرى عن الممارسة السابقة بعض المصداقية على الغضب المعلن على ممارسات طالبان في الوقت الذي كانت تخدم فيه أهداف الدعاية الأمريكية. وبالطبع فما من شخص سوى يؤيد التدخل العسكرى الخارجي للولايات المتحدة، أو لدول أخرى، ليعالج هذه الجرائم الفظيعة وغيرها، في دول هي حليفة وعميلة للولايات المتحدة. تعد المشاكل عويصة، غير أنه يجب التعامل معها من الداخل بمساعدة من الخارج إذا ما كانت هذه المساعدة بناءة وصادقة، وليست فقط ريائية وأنانية.

غير أنه منذ أن اكتسبت المعاملة السيئة للمرأة في أفغانستان أخيراً بعض الاهتمام الذي تستحقه، فقد يبدو أن مواقف المرأة الأفغانية تجاه خيارات السياسة يجب أن تحوز أولويات الاهتمام. تختلف هذه المواقف دون شك اختلافاً كبيراً وليس من السهل البحث فيها، غير أنه ليس من المستحيل تحديد ما إذا كانت الأمهات في المسلخ يثنين على القصف أو ربحا، على الأحرى، يشاركن أولئك اللاثي فررن من ديارهن إلى مخيمات اللاجئين التعسة تحت تهديد القصف، وعبرن عن الأمل المربأن «الأمريكيين القساة يجب أن يشعروا أيضاً ببعض الأسف لبلدنا الذي لحق به الدمار»، وأن يتراجعوا عن القصف المنذر بالخطر الذي سبق وجلب موتًا وكارثة. والمرأة الأفغانية بأية حال ليست عديمة الصوت حيثما حلت.

ظهر تنظيم من النساء الشجاعات اللائي كن في طليعة الكفاح للدفاع عن حقوق المرأة لخمسة وعشرين عامًا، تنظيم (الاتحاد الثوري لنساء أفغانستان - RAWA) الذي يؤدي عملاً رائعًا. اغتيلت قائدتهن عام ١٩٨٧م على يد أفغان متعاونين مع الروس،

<sup>(</sup>١) على الأرجح، يقصد المؤلف الهند\_المترجم.

غير أنهن استمررن في عملهن داخل أفغانستان تحت طائلة الموت، وفي منفي قريب. لقد كن طلقيات اللسان إلى حد بعيد. فبعد مرور أسبوع واحد منذ أن بدأ القصف، على سبيل المثال، أصدرن بيانًا عامًا كان يصلح لأن يكون في صدر صفحات الأخبار، حيثما يكون الاهتمام بالمرأة الأفغانية حقيقيًا، وليس مسألة نفعية بحتة.

أعطى بيان RAWA الصادر في الحادى عشر من أكتوبر عنوانًا يقول: «يجب أن تسقط طالبان بانتفاضة الأمة الأفغانية»:

مرة اخرى، بسبب خيانة الجلادين الأصوليين، وقع شعبنا بين مخالب وحش الحرب الكبيرة والدمار. فقد قامت أمريكا من خلال تكوين تحالف دولى ضد السامة بن لادن، ومعاونيه من طالبان، وفي ثأر للهجمات الإرهابية يوم الحادى عشر من سبتمبر بشن عدوان كبير على بلدنا. و[ما] شهدناه في السبعة أيام الماضية لا يترك مجالاً للشك في أن هذا الغزو سوف يريق دماء الكثير من النساء والرجال والأطفال صغاراً وكباراً من بلدنا.

مضى البيان في الدعوة إلى «استئصال طاعون طالبان والقاعدة» من خلال «انتفاضة عامة» يقوم بها الأفغان أنفسهم، الذين بمفردهم «يمكنهم منع تكرار ومعاودة حدوث النكبة التي حلت ببلدنا. . » .

وفى بيان آخر صدر فى الخامس والعشرين من نوقمبر خلال تظاهرة لتنظيمات نسائية فى إسلام أباد فى اليوم العالمى لنبذ العنف ضد النساء، أدانت RAWA تحالف الشمال المدعوم من أمريكا وروسيا بسبب «سجل انتهاكات حقوق الإنسان التى تتماثل فى رداءتها مع تلك التى قامت بها طالبان و وناشد البيان الأم المتحدة كى «تساعد أفغانستان وليس تحالف الشمال»، كررت التحذيرات خلال المؤتمر الوطنى لاتحاد المرأة الديمقراطى الهندى العام فى خلال نفس الفترة.

ربما لا يدرك الأفغان الذين كافحوا من أجل الحرية وحقوق المرأة لكثير من السنوات الكثير عن بلدهم، وعليهم أن يتركوا مسئولية مستقبله إلى أجانب، ربما لم يعرفوا [أولئك الأجانب] وضع البلد على خريطة العالم منذ عدة أشهر \_ وإلى آخرين ساعدوا في تدميره في الماضى. ربما، ولكنه من غير الواضح.

يعيد الموقف ذكرى حرب العراق، عندما حُرمت المعارضة العراقية [في الولايات

المتحدة] من وسائل الإعلام وصحف الرأى، بصرف النظر عن الصحف المنشقة الهامشية عن التيار الرئيسى. فقد عارضت بقوة حملة القصف الأمريكى على العراق واتهمت الولايات المتحدة بأنها تفضل اختيار دكتاتورية عسكرية للإطاحة به «صدام حسين» من خلال تمرد داخلى - كما سلم به جهاراً - عندما عاود (بوش الأب) التعاون مع صديقه القديم وحليفه صدام حسين فى تنفيذ قساوات فظيعة عندما سحق صدام بوحشية تمردا شيعيّا فى الجنوب - كاد يطيح بالطاغية القاتل - تحت بصر أعين الجيش الأمريكى الذى استحوذ على سيطرة كاملة على المنطقة، بينما رفضت واشنطن حتى أن تسمح للچنرالات العراقيين المتمردين بالحصول على الأسلحة العراقية المستولى عليها(۱). وأكدت إدارة بوش بأنها لن يكون لها تعاملات مع زعماء المعارضة العراقية، فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية ريتشارد بوتشر فى الرابع عشر من مارس عام في ذلك الوقت»، بينما كان صدام حسين يقوم بذبح المتمردين فى الجنوب. تلك كانت فى ذلك الوقت»، بينما كان صدام حسين يقوم بذبح المتمردين فى الجنوب. تلك كانت مياسة الحكومة لفترة طويلة. ينطبق نفس الشىء على تفضيل القوة على اتباع خيارات ديبلوماسية قد تكون مجدية، سياسات استمرت خلال العقد الماضى وإلى الآن، وطبيعية تماما، وتأتى فى المقام الأول للأسباب التى أعلنها عبد الحق.

طريقة واعية أخرى لتقييم الاحتمالات المستقبلية ، بمراجعة أعمال قادة اليوم عندما شنوا الحرب الأولى على الإرهاب منذ عشرين عامًا ، فهناك دليل دامغ على ما قاموا به في أمريكا الوسطى وفي الجنوب الأفريقي وفي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ، صاحبها جميعًا - إلى حد كبير - نفس اللغة المتغطرسة والغضب اللذين نسمعهما اليوم . ومن المؤكد أنها تحمل في طياتها دروسًا مهمة حول ما قد يكون عليه المستقبل ، مثل ما تحمله من دروس حقيقية عن تجاهل الموضوع خلال عاصفة الثناء على المشاريع الحالية والمستقبلية ، ومع ذلك - أو ربما بسبب ذلك - فإن ذلك السجل يعتبر وثيق الصلة بالموضوع بشكل بين .

<sup>(</sup>١) ربما لم تجد الولايات المتحدة فيهم من يصلح لأن يكون الدكتاتور العميل الجديد-المترجم.

فظائع جديدة. وبالنسبة لآخرين، كانت النتائج أكثر تعقيداً. فقد تكشفت السمة الأساسية لعصر ما بعد الحرب الباردة عن المزيد من نفس المنهاج مع أساليب وذرائع منقحة. فبعد عدة أسابيع من سقوط جدار برلين، قامت الولايات المتحدة بغزو پنما وقتل المثات بل الآلاف من الناس. واعترضت باستخدام حق الڤيتو على مشروعى قرارين لمجلس الأمن، واختطفت سفاحاً أودع السجن في الولايات المتحدة لجرائم ارتكب معظمها عندما كان مقيداً بجدول رواتب الـ «سي آي إيه» قبل اقترافه الجريمة الوحيدة التي بعثت على الاهتمام ألا وهي عدم الامتثال(۱). غط الأحداث كان غطا مألوفًا إلى حد كبير، غير أنه كانت هناك بعض الاختلافات، أشار إلى أحدها إليوت أبرامز الذي أجاب بأنه مذنب في جرائم اقترفت، عندما كان مسئولاً بوزارة الخارجية أبرامز الذي أجاب بأنه مذنب في جرائم اقترفت، عندما كان مسئولاً بوزارة الخارجية وفي خلال فترة الغزو علق بأن الولايات المتحدة استطاعت للمرة الأولى منذ سنوات كثيرة أن تلجأ إلى القوة دون أن تلقى بالاً إلى ردود الفعل الروسية. وكانت هناك أيضاً فرائع جديدة منها أن التدخل كان دفاعاً ضد مهربي المخدرات ذوى الأصل الإسپاني، ذرائع جديدة منها أن التدخل كان دفاعاً ضد مهربي المخدرات ذوى الأصل الإسپاني، وليس ضد الروس المحتشدين في ماناجوا على بعد مسيرة يومين من هارلنجن بتكساس.

وبعد عدة أشهر قدمت إدارة بوش ميزانيتها الجديدة للپنتاجون. حدث ذو مغزى خاص، حيث تعد هذه أول ميزانية لا يمكن أن تعول على حجة أن الروس قادمون. طالبت الإدارة بميزانية عسكرية كبيرة، مثل ذى قبل، ولنفس الأسباب إلى حدما؛ لذلك قد يكون من الضرورى دعم «القاعدة الصناعية للدفاع» كصناعة التكنولوچيا المتقدمة، ودعم قوات التدخل الموجه في المقام الأول إلى الشرق الأوسط؛ نظراً لأن «اعتماد العالم الحر على إمدادات الطاقة يأتي من هذه المنطقة المحورية»، غير أن هناك تغيراً حدث في هذه المنطقة المحورية «فالتهديدات الموجهة ضد مصالحنا» التي تطلبت تغيراً حدث في هذه المنطقة المحورية «فالتهديدات الموجهة ضد مصالحنا» التي تطلبت مشاركة عسكرية مباشرة «لا يمكن إلقاء مسئوليتها على الكرملين» خلافًا لعشرات السنوات من الدعاية، كذلك لا يمكن إلقاء مسئولية التهديدات على صدام، فلا يزال جزار بغداد حليفًا وصديقًا له قيمته، حيث إنه لم يرتكب جريمة عصيانه بعد. بل إن التهديد كان يكمن في «الوطنية» كسالف عهدها.

انقشعت الغيوم عن أكبر تهديد كذلك. لم يكن تهديد الروس، بل اتهديد التقدم

<sup>(</sup>١) المقصود: نورييجاـالمترجم.

التكنولوچى المتنامى القوى العالم الثالث الذى يتطلب منا الاستحواذ على سيطرة عسكرية كاملة على كافة أنحاء العالم حتى بدون «خلفية تنافس القوى العظمى». كانت المواجهة فى الحرب الباردة فى الخلفية دائمًا ، دون شك ، غير أنها خدمت أكثر كذريعة عن أن تكون دافعًا ، تمامًا مثلما راق للروس أن يقولوا إنهم تحت تهديد الولايات المتحدة كى يبرروا جرائمهم داخل مناطق نفوذهم ، وتمثل الوطنية المستقلة فى الجنوب (تدعى «متطرفة») العدو الحقيقى ، كما يُسلم به الآن بطريقة ضمنية ، فالذرائع التقليدية قد فقدت جدواها . ويقدم السجل التاريخى الوثائقى دليلاً دامعًا يدعم هذا الاستنتاج .

تمثلت نتيجة أخرى من نتائج انهيار الرفيق الصغير في السيطرة على العالم، في القضاء على أي مجال من مجالات عدم الانحياز، والقدر المحدود للاستقلال الذي سمحت به، فقد ظهرت إحدى علامات ذلك في الانخفاض الحاد المفاجئ في المعونة الخارجية، أكثره تطرفًا كان في الولايات المتحدة، حتى وإن أدخلنا في الحساب الجزء الأكبر الذي يذهب إلى دولة غنية لأسباب استراتيجية [إسرائيل]، وإلى مصر لتعاونها في نفس المشروع. وأصبح انحسار الخيارات مدركًا تمامًا. فقد تحدث الرئيس الماليزي محاضير نيابة عن الكثيرين حينما قال:

من المفارقة أن أكبر فاجعة حلت بنا نحن الذين كنا دائمًا مناهضين للشيوعية هي هزيمة الشيوعية . فقد سلبتنا نهاية الحرب الباردة الرافعة الوحيدة التي كنا نملكها ـ خيار الالتفاف إلى طرف آخر . والآن لا يمكننا ذلك .

ليست في الحقيقة مفارقة ، بل التسلسل الطبيعي لتاريخ العالم الحقيقي .

انعكست مخاوف مماثلة على نطاق عريض. فقد أدينت حرب الخليج بشكل لاذع في الجنوب كله بوصفها عرض قوة لا داعى له، يتحاشى الخيارات الديبلوماسية. فهناك برهان قوى لمثل ذلك التأويل في ذلك الوقت، أكثر من ذى قبل. أدرك كثيرون ما يصفه عبد الحق اليوم، فالولايات المتحدة «تحاول أن تستعرض قوتها باستعراض انتصارات وترويع العالم أجمع» مرسخة بذلك «مصداقية». استهدف اللجوء إلى استخدام قوة عسكرية ضخمة إثبات أن «ما نقوله نافذ» كما ذكر چورج بوش بتباه في نفس الوقت الذي هطلت فيه القنابل والصواريخ على العراق. ويجب على أولئك الذين لم يعوا الرسالة إذا ألا يكون لديهم مشكلة في فهمها عندما عاود سريعًا تقديم

الدعم للعنف الدموى لـ اصدام، بغية ضمان «الاستقرار»، كلمة شفرة للانصياع إلى مصالح قوة الولايات المتحدة. عرض الكاردينال پاولو إيڤاريزتا أرنز، كاردينال ساو پاولو الوضع العام في الجنوب، فقد ذكر أن الدول العربية «انحاز الأغنياء فيها إلى صف حكومة الولايات المتحدة، بينما الملايين من الفقراء أدانوا هذا العدوان العسكرى». ويستطرد قائلاً، في العالم الثالث «هناك بغض وخوف: فمتى سيقررون غزونا؟ وعلى أى ذريعة؟»

وكان رد الفعل العام للقصف الذى تعرضت له صربيا بماثلاً لهذا الرد، ومرة أخرى هناك برهان قوى على أن الخيارات السلمية قد كان من المكن اتباعها وتجنب الكثير من البوس. في هذه الحالة ادعى مراراً وتكراراً وبشكل رسمى بأن الدوافع إلى ذلك كانت تهدف إلى ترسيخ «المصداقية» وضمان «الاستقرار». ومن الصعب أخذ الادعاء بأن الهدف الثانوى كان منع التطهير العرقى والفظائع التي تلت انسحاب المراقبين (بناء على اعتراضات صربية غير معلنة) وما تلاه مباشرة من قصف على محمل جاد ـ نتيجة «كان من المكن التكهن بها» كما ذكر للصحافة القائد العام حالما بدأ القصف، وكرر في فترة لاحقة بأنه لا يعرف أهداف هذه الحرب. ويدعم السجل الوثائقي لدى وزارة الخارجية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروپا والحكومة البريطانية والمصادر الغربية الأخرى هذه الاستنتاجات بشكل جوهرى. وربحا ذلك هو السبب وراء التجاهل الدائم الكبير للسجل المنير في الكتابات المعنية بالموضوع. وحتى في أكثر الدول عمالة، أدين القصف بوصفه عودة إلى ديبلوماسية التهديد العسكرى (تحت عباءة الصلاح الأخلاقي) بالطريقة التقليدية (المحلل العسكرى الإسرائيلي الموقر أموس جلباو).

حصل الأمريكيون على وقاية ضد الرأى العالمي والمناقشة النقدية في مثل هذه القضايا، غير أننا لا نحسن لأنفسنا بمثل هذه الطريقة.

كذلك لا نحسن لأنفسنا بتجاهلنا للوثائق العامة التى تكشف بوضوح الطريقة التى يفكر بها المخططون. فهم يدركون جيدًا أن العالم قد يصبح ثلاثى الأقطاب على المستوى الاقتصادى \_ أمريكا الشمالية، وأوروپا، وآسيا \_ غير أنه أحادى القطب بشكل كبير في القدرة على اللجوء إلى العنف وإلى التدمير. ويجب ألا يكون من المفاجأة اكتشاف أن هذه الحقائق الكائنة تدخل بشكل حاسم في عملية التخطيط.

كذلك قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر، فاقت الولايات المتحدة الخمس عشرة دولة الصاعدة في الإنفاق على «الدفاع» الذي، كعادته، وسيلة «هجوم». وفاقت الجميع ـ بجراحل ـ في التكنولوچيا العسكرية المتقدمة. ازدادت الميزانية العسكرية بشكل حاد بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، فقد استغلت الإدارة خوف وامتعاض المجتمع لتنطلق خلال مجموعة كبيرة من التدابير التي تعلم بأنها قد تثير معارضة شعبية دون مناشدة «الوطنية»، التي يتمتع الأقوياء بحرية في تجاهلها والبقية هم من يجب أن يكونوا سلبيين وخاضعين. تشتمل هذه التدابير على مجموعة متنوعة من وسائل تقوية سلطة أقوى دول العالم، والتي التزم «المحافظون» بها بكل شدة، ومن بين هذه التدابير، الزيادة الحادة في الإنفاق العسكرى بهدف تعزيز التباين الهائل بين قوة الولايات المتحدة وباقي دول العالم.

اشتملت هذه التدابير كذلك على خطط لمد «سباق الأسلحة» إلى الفضاء - «سباق» فيه منافس واحد فقط مقوضة بذلك معاهدة الفضاء الخارجي التي وقعت في عام ١٩٦٧ م والالتزامات الدولية الأخرى. وما منظومة دفاع الصواريخ الباليستية إلا عنصر، فقد أوضحت مؤسسة راندا بأنه «ليس درعًا فحسب، بل وسيلة تمكين» محاكية بذلك ليس فقط آراء الحكومة الصينية التي تعتبره عن واقع بثابة سلاح موجه ضدها. ويصف المحللون الاستراتيجيون بشكل واقعى المنظومة بأنها عبارة عن وسيلة لإقامة «هيمنة» أمريكية على العالم، وهي ما يحتاجه العالم [في نظرهم]، موضحين ذلك في محاكاة للعديد من السلف الصالح.

وفى وثائق عامة ذات مستوى عال، فسرت البرامج ذات الآفاق الأبعد لتسليح الفضاء بأنها الخطرة الطبيعية التالية في توسيع نطاق قوة الدولة. فقد ذكرت قيادة الفضاء إبان حكم كلينتون، أن الجيوش والأساطيل قد خلقت لحماية المصالح التجارية والمشاريع الاستثمارية، وأن الميدان التالى المنطقى هو الفضاء من أجل نفس الأهداف، غير أن هذه المرة سوف يكون هناك فارق، فالأسطول البريطاني يمكن أن تقاومه ألمانيا بنتائج نحن في غنى عن مناقشتها، أما الولايات المتحدة فسوف تصبح أقوى بشكل مخيف جدًا بحيث لن تكون هناك قوة تقاومها.

تعتبر الهيمنة الواسعة أمراً ضرورياً لأسباب تقنية معلومة جيداً، فحتى BMD

تتطلب إبطال عمل الأسلحة المضادة للأقمار الأصطناعية للعدو. لذلك يجب أن تحقق الولايات المتحدة «هيمنة كاملة» لتضمن أن هذه التكنولوچيا – المتواضعة جداً – لن تكون متاحة لأحد. ويتطلب الأمر قبضة حديدية لأسباب أخرى. فالمخططون العسكريون الأمريكيون يشاركون في تقييم مجتمع المخابرات وخبراء العالم الخارجي، في أن ما أطلق عليه بشكل مضلل «عولمة» سوف يؤدي إلى توسيع الفجوة بين «الأغنياء» و«الفقراء» بشكل مخالف للفكرة، غير أنه متسق مع الواقعية. وسيكون من الضروري السيطرة على العناصر الجامحة وذلك بإدخال الخوف، أو ربما بالاستخدام العملي لوسائل القتل ذات القدرة التدميرية العالية المقذوفة من الفضاء، والتي يحتمل أنها مزودة بقدرات نووية وعلى أهبة الاستعداد للانطلاق بنظم تحكم أوتوماتيكية، بذلك تزيد من احتمالية ما يطلق عليه في التجارة «حوادث طبيعية»، وهي الأخطاء التي لا يمكن التكهن بها، والتي تتعرض لها كل الأنظمة المعقدة.

ومن المسلم به أن هذه البرامج تزيد بشكل كبير من خطر كارثة لا يمكن احتواؤها، غير أن ذلك أيضًا يعد معقولاً تمامًا داخل إطار النظم السائدة والأيديولوچيا التي تضع السيطرة في مرتبة متقدمة على البقاء. ومرة أخرى هناك سوابق كثيرة خلال تاريخ الحرب الباردة، وقبلها. الفارق اليوم أن الرهانات أصبحت أخطر كثيرًا، وليس من المبالغة القول بأن بقاء البشرية أصبح في خطر.

يبدو لى ذلك بعضاً من الاحتمالات الواقعية إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية . غير أنه ليس هناك من داع لوقوع ذلك . فالأخبار السارة أن نظم السلطة الحاكمة هشة ، وهى تدرك ذلك ، فهناك الآن مجهود كبير لاستغلال الفرصة السانحة الحالية بوضع نظم قاسية وقمعية ، ولتحييد الحركات الشعبية الكبيرة التي بدأت تتشكل في كافة أرجاء العالم بطرق غير مسبوقة ومبشرة . وليس هناك مبرر للخضوع إلى هذه الجهود ، ولن يكون هناك خضوع تحت أى مبرر . فالكثير من الاختيارات والخيارات متاحة ، والمطلوب مثلما كان دائماً ، هو الرغبة والإخلاص والإرادة على مواصلتها .

العصل ال

الصراع الأمريكي/ الإسرائيلي ـ الفلسطيني (\*)



انفجرت أحدث مرحلة من مراحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فى التاسع والعشرين من شهر سبت مبر عام ٢٠٠٥م، يوم صلاة المسلمين (صلاة الجمعة)، حينما بعث ليهود باراك بسيل جرار ومروع من قوات الجيش والشرطة إلى المسجد الأقصى.

وعلى نحو يمكن التهكن به، فقد أسفر ذلك عن وقوع صدامات وقت خروج الآلاف من المصلين من المسجد، وخلفت وراءها العديد من القتلى الفلسطينيين وماثتين من الجرحى. أيّا كان ما قد هدف إليه باراك، فلم تكن هناك طريقة أكثر فعالية لتهيئة المسرح للعاقبة المزلزلة وخاصة بعد الزيارة التي قام بها آرييل شارون وبطانته العسكرية إلى المسجد في اليوم السابق عليها أكثر من تلك الزيارة.

وقد أرست الافتتاحية نمط ما أعقبها من أحداث.

كشف تحقيق مهم أجرته الأم المتحدة « أن خلال هذه الأيام العصيبة ، لم يتوفر دليل على قيام الفلسطينيين بإطلاق النار » . خلال الأشهر التالية ، طبقًا لآخر ما استطاع المحققون أن يخلصوا إليه ، لم تتكبد قوات الدفاع الإسرائيلي [الجيش الإسرائيلي] التي تقوم بعملياتها من وراء تحصينات وباستخدام أسلحة متفوقة ، خسارة واحدة جسيمة في الأرواح جراء تظاهرات الفلسطينيين ، وقد بدا أن جنودها لم يتعرضوا إلى خطر فيه تهديد لحياتهم خلال مجرى هذه الأحداث ، بينما قتلوا المثات من الفلسطينيين ، وفرضوا نظامًا أكثر وحشية عن ذى قبل ، وأخضعوا الشعب إلى أعمال عقاب جماعي وإذلال تتسم بالقسوة ، وتلك السمة المميزة لذلك الاحتلال للعديد من السنوات . وكشف تقرير الأم المتحدة أن معظم الخسائر الإسرائيلية في الأرواح قد نتج عن حوادث وقعت على الطرق المؤدية إلى المستوطنات وعند نقاط التفسيس النائية نسبيًا . . . . كنتيجة لبناء المستوطنات والاستثارات التي نتجت عنها بشكل غير مباشر .

وفى هذه النقطة يجب أن نضع فى الاعتبار عنف المستوطنين الموجه ضد المدنيين الفلسطينيين فى المناطق المتاخمة للمستوطنات، وكذلك تواطؤ قوات الدفاع الإسرائيلي مع هذا العنف(\*).

استعرضت منظمات حقوق الإنسان الممارسات الحالية، بالإضافة إلى السابقة منها، بتفصيل مطول، وأدانتها بشكل لاذع. غير أن هذه الدراسات مثلها مثل التقرير الخاص بتحقيق الأم المتحدة، لم يحفل بها داخل الولايات المتحدة.

تنال التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان اهتمامًا واسع النطاق عندما يكون لها جدوى عقائدية، وخلافًا لذلك لا تنال ذلك الاهتمام. فانتفاضة الأقصى لم تأت بجديد في ذلك الخصوص. وسوف أستشهد بأحدث مثال وقع خلال كتابتي لهذا العمل، ففي إبريل عام ٢٠٠١م نشرت لجنة حقوق الإنسان دراسة مفصلة تقف في المقام الأول على الأعمال الوحشية الإسرائيلية في منطقة الخليل، حيث احتجز بالفعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين لشهور، بينما كان يتمتع بضع مئات من المستوطنين بحرية في إساءة معاملتهم وإذلالهم وتدمير ممتلكاتهم في ظل حماية من الجيش، وقد كان ذلك هو النمط السائد لسنوات عديدة. وسرعان ما قامت وكالات الأنباء بتناقل الدراسة، وكان أول ذكر لها (وربما الوحيد) داخل الولايات المتحدة في المقطع الخامس عشر من مقالة نشرتها صحيفة واشنطن پوست بعد مرور خمسة أيام على تناقل وكالات الأنباء لها.

يؤكد نمط الأحداث على حقيقة بالغة الأهمية. فمن الخطأ الكبير استخدام عبارة «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي» مثلما فعلت في مستهل الفصل، بل يجب أن يصطلح على تسميته الصراع «الأمريكي/ الإسرائيلي الفلسطيني». ولنفس الأسباب، يعد من الخطأ وغير الملائم، خاصة داخل الولايات المتحدة وإدانة «الأعمال الوحشية الإسرائيلية» مثلما هو غير ملائم إدانة الجرائم التي تدعمها روسيا في أوروپا الشرقية، أو إدانة الجرائم التي تدعمها روسيا في أوروپا الشرقية، أو إدانة الجرائم التي تدعمها . والأمثلة فوق الحصر.

أوضىحت الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى هذه الاستنتاجات بدقة. ففي الثلاثين من سبتمبر، قامت قوات الدفاع الإسرائيلي بقتل

<sup>(\*)</sup> للمستوطنين حق حمل الأسلحة واستخدامها، ولا يجوز سحبها منهم ولا حتى منعهم من استخدامها -المترجم.

محمد الدرة البالغ من العمر اثني عشر عامًا خلال رد على عملية الرشق بالحجارة (التي لم يكن مشاركًا فيها) بالقرب من المستوطنة الإسرائيلية الصغيرة نتزاريم، التي لم تكن إلا مبرراً لبناء قاعدة عسكرية كبيرة، وطريق يقسم قطاع غزة إلى قسمين في واحدة من العديد من الحواجز التي تفصل مدينة غزة عن الجنوب (ومصر). وأشار تقرير لجنة مراقبة حقوق الإنسان إلى أن وجنود قوات الدفاع الإسرائيلي قاموا داخل مخبأ محصن تحصينًا قويًا بتكرار إطلاق النار على سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي كانت تحاول إجلاء ( الطفل الذي أصيب بإصابات بالغة وجرحي آخرين، وقد استمر إطلاق النار من موقع قوات الدفاع الإسرائيلي لمدة خمس وأربعين دقيقة على الأقل، وبرغم ذلك لم يكن هناك خلال كل ذلك الوقت رد واضح على إطلاق النار من جانب المتظاهرين الفلسطينيين أو من جانب الشرطة. وقد حاولت سيارات الأسعاف هباء أن اتجلى أعداداً كبيرة من الفلسطينيين الذين أصيبوا من جراء النيران الكثيفة التي أطلقتها قوات الدفاع الإسرائيلي من داخل المخبأ، أو ربما من أبراج القناصة في مستوطنة نتزاريم، وعلى إثر ذلك أقيمت متاريس ترابية التوفر للناس بعض الحماية من نيران القناصة الآتية من مستوطنة نتزاريم. وكشفت منظمة العفو الدولية أنه كان من الواضح أن قوات الدفاع الإسرائيلي استهدفت أيضًا من كانوا يساعدون في نقل الجرحي، ذاكرة أن سائق سيارة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (لقي حتفه بعدما أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلي النار على صدره) بينما كان يحاول إجلاء المصابين.

استمر كل هذا بفضل الدعم الأمريكي المباشر وسياسة غض البصر والمراوغة.

وفى اليوم التالى، الأول من أكتوبر، قامت القوات الخاصة الإسرئيلية التى كانت تقوم بإطلاق النار من موضع فوق سطح محصن تحصيناً جيداً بقتل اثنين من الفلسطينيين فى وقت لم يواجهوا فيه بأنفسهم أى تهديد واضح. وفى نفس اليوم صعدت إسرائيل مستوى العنف، حيث أطلقت مروحية مسلحة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلي نيرانها بشكل عشوائي ومتكرر على مناطق متاخمة للمستشفى الميداني [التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني] مما أدى إلى تعطيل العمليات فيه. وعلى المحدود بين مصر وغزة، أطلقت المروحيات صواريخ أسفرت عن مقتل اثنين من

الفلسطينيين وجرح العشرات. وفي اليوم التالي، الثامن من أكتوبر، قامت المروحيات التي كانت تقوم بإطلاق الصواريخ على المباني والسيارات في منطقة نتزاريم بقتل عشرة فلسطينيين وجرح خمسة وثلاثين.

تعد مروحيات قوات الدفاع الإسرائيلي مروحيات أمريكية يقودها طيارون إسرائيليون، فالدعم الأمريكي يمثل ضرورة حيوية، حيث ذكرت وزارة الدفاع بأنه اليس من العملي الاعتقاد بأنه في مقدورنا صنع مروحيات أو نظم أسلحة كبيرة من هذا النوع داخل إسرائيل».

فى الثالث من أكتوبر، نقل مراسل إحدى أكثر صحف إسرائيل أهمية لدى وزارة الدفاع، خبر توقيع اتفاقية مع إدارة كلينتون من أجل «أكبر عملية شراء لمروحيات عسكرية خلال عقد، بالإضافة إلى قطع غيار لمروحيات هجومية من طراز أباتشى، والتى وقعت اتفاقية لشرائها فى منتصف شهر سبتمبر، وفى منتصف شهر سبتمبر، أعلنت الصحافة الإسرائيلية عن قيام مشاة البحرية الأمريكية بإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الإسرائيلي فى صحراء النقب، اعتزمت إعادة احتلال الأراضى التى انتقلت إلى السلطة الفلسطينية، وقدمت مشاة البحرية تدريبًا باستخدام أسلحة لا تزال قوات الدفاع الإسرائيلية تفتقر إليها، وعلى نهج «أساليب القتال الأمريكية».

فى الرابع من أكتوبر، ذكرت الجريدة العسكرية الرائدة عالميًا أن واشنطن قد وافقت على طلب لشراء مروحيات أپاتشى مزودة بتجهيزات هجومية أكثر تقدمًا. وفى اليوم ذاته، ذكرت الصحافة الأمريكية أن مروحيات الأپاتشى قامت بمهاجمة مجمعات سكنية بالصواريخ فى منطقة نتزاريم. وفى رد على تساؤلات تقدم بها صحفيون أوروپيون، أفاد مسئولون أمريكيون أن «مبيعات الأسلحة الأمريكية لا تشترط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين. ونحن لا نستطيع انتقاد قائد إسرائيلى أرسل فى طلب مروحيات، وأردف بى چيه كراولى المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض قائلاً: «نحن لسنا فى وضع يسمح لنا بإصدار أحكام على قرارات اتخذها كلا الطرفين، داعيًا كلا الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس. وبعد عدة أسابيع، قتل القائد الفلسطينى المحلى حسين عبيات بصاروخ أطلقته مروحية أپاتشى (وامرأتان كانتا تقفان الفلسطينى المحلى حسين عبيات بصاروخ أطلقته مروحية أپاتشى (وامرأتان كانتا تقفان

إلى جواره)، حيث بدأت في ذات الوقت حملة الاغتيالات ضد القيادات الوطنية.

يعد خبر تدفق المروحيات العسكرية الجديدة على إسرائيل في ظل هذه الظروف ومع هذا التخويل بالاستخدام خبراً مؤكد الأهمية الإخبارية. ولم يظهر عن ذلك تقارير إخبارية أو تعليقات صحفية. ووردت الإشارة الوحيدة إليه داخل الولايات المتحدة في تعبير عن رأى أدلى به في مدينة رالى بكارولينا الشمالية. كذلك مرت إدانة منظمة العفو الدولية لمبيعات المروحيات الأمريكية مرور الكرام.

ظل الوضع هكذا دون تغير في الأشهر التالية، بما في ذلك شحنة أرسلت في فبراير ١٠٠٢م، كانت عبارة عن صفقة قيمتها ٥ بلايين دولار أمريكي لشراء مروحيات بوينج أياتشي لونج بو، التي تعتبر أكثر المروحيات تقدماً في ترسانة الولايات المتحدة، وقد أشير إليها بشكل هامشي داخل الولايات المتحدة كخبر اقتصادي، وعلى غرار بماثل كشفت رواية إخبارية رئيسية (في ١٧ مايو) عن عدم رغبة الرئيس بوش في أن يكون «متورطا بشكل مباشر» أكثر من ذلك في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعن عدم قدرة إدارته على دعم تقرير لجنة ميتشل بالطلب من إسرائيلي تجميد بناء المستوطنات، حيث إن رئيس الوزراء شارون «معارض بشدة لمثل هذا الاقتراح». وفي اليوم نفسه خلال «موجز الأخبار العالمية» أشارت عدة أسطر إلى أن سلاح المهندسين بالجيش خلال «موجز الأخبار العالمية» أشارت عدة أسطر إلى أن سلاح المهندسين بالجيش مليون دولار أمريكي (دفعتها الولايات المتحدة). كرمز إلى «التزام أمريكا المستمر بأمن إسرائيل» كما صرح السفير مارتين إنديك.

حظيت التحذيرات الأمريكية الموجهة إلى الفلسطينيين لوضع نهاية لما يقترفونه من إرهاب بتغطية جيدة، حيث إننا لا نؤمن بمكافأة العنف، (السفير إنديك)، وكذلك صدرت تصريحات رسمية تستهجن العنف، وتعبر عن رفض معتدل لبرنامج الاغتيالات الإسرائيلي. فالمواقف الفعلية لواشنطن تؤكدها أفعالها، أم التغطية الإعلامية فهي تتكلم عن نفسها.

ليس في هذا كله شيء غير طبيعي. فبالنسبة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على وجه التحديد، ظل النمط متسقًا لأكثر من ثلاثين عامًا، منذ أن انفصلت الولايات

المتحدة عن الإجماع الدولى المعنى بالصراع. وبرغم أن أكثر الحقائق أهمية قد ضاعت من تغطية التيار الرئيسى، فغالبًا ما تم تجاهلها أو أسىء عرضها حتى في الكتابات العلمية أيضًا، فإنها غير خلافية، فهي تقدم الخلفية الأساسية لأى فهم جاد لما يحدث الآن.

تطورت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تطوراً مفاجئًا عقب الانتصار العسكرى لإسرائيل في عام ١٩٦٧م. ويكمن في الخلفية، كما هو المعتاد فيما يتعلق بالمنطقة، مصادر الطاقة التي لا مثيل لها. فقد شرعت الولايات المتحدة بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية مهيمنة بشكل كبير، في وضع خطط دقيقة ومتطورة لترتيب النظام العالمي بما يتفق مع مصالحها. اشتملت تلك الخطط على تحقيق سيطرة فعلية على نفط المنطقة الذي تقاسمته فرنسا وبريطانيا في السابق.

خرجت فرنسا، وأفل البريطانيون تدريجيّا إلى أن أصبح دورهم دور «شريك ثانوى» كما ذكر أحد مسئولى وزارة الخارجية البريطانية بكلمات يملؤها الرثاء. وبرغم ظهور كثير من النقاش حول الروس، وليس هناك من شك في أن احتمالية نشوب حرب عالمية قد كانت العنصر الرئيسي في التخطيط الاستراتيجي، إلا أن المشكلة التي كانت قائمة خلال ذلك كله قد تمثلت في تهديد «وطنية» دول الشرق الأوسط. حقيقة أصبح مسلمًا بها حاليًا بشكل كبير، وحتى في الوثائق الرسمية.

في النواحي الأساسية، تولت الولايات المتحدة زمام السيطرة على الشرق الأوسط الذي أرست بريطانيا قواعده عقب الحرب العالمية الأولى. فقد قام على إدارة شئون دول المنطقة ما أطلقت عليه بريطانيا «واجهات عربية» ضعيفة ولينة تكفل «امتصاص» بريطانيا للمستعمرات من خلال نظم خيالية تحت مسميات مثل محمية، منطقة نفوذ، دولة حاجزة. . . وما إلى ذلك، كوسيلة أكثر فعالية من الحكم المباشر . غير أنه عند الضرورة تظهر القوة البريطانية .

قامت الولايات المتحدة بتعديل النظام، وذلك بدمج صف ثان من الخفر الحراسة المحلى»، كما أطلقت عليهم إدارة نيكسون، وهم عبارة عن شرطة لحفظ النظام، ويفضل أن يكونوا من غير العرب، ويكون مركز إدارتهم في واشنطن، وتبقى القوات الأمريكية البريطانية مدخرة إلى أن تستدعى الحاجة.

خلال تلك الفترة، اعتبرت تركيا قاعدة لقوة الولايات المتحدة في المنطقة، وعقبتها إيران، بعد أن أعاق الانقلاب العسكري الذي قامت به بريطانيا وأمريكا عام ١٩٥٣م من مسعى حكومتها الوطنية المحافظة لكسب السيطرة على موارد إيران. ويحلول عام ١٩٤٨م تأثرت رئاسة الأركان الأمريكية المشتركة في ذلك الحين بالقوة العسكرية لإسرائيل، واصفة الدولة الجديدة بأنها القوة العسكرية الإقليمية الأكبر بعد تركيا. وخلصت رئاسة الأركان المشتركة إلى أن إسرائيل يمكنها أن توفر للولايات المتحدة وسيلة من أجل «كسب ميزة» استراتيجية في الشرق الأوسط تعوض عن آثار غياب القوة البريطانية في تلك المنطقة.

في عام ١٩٥٨م نصحت الدسى آي إيه "بأن «اللازمة المنطقية» لإعاقة الوطنية العربية تكمن في «دعم إسرائيل باعتبارها القوة الوحيدة المتبقية في الشرق الأوسط الموالية للغرب والتي يمكن الاعتماد عليها "، وقد طبق الفكر بعد عام ١٩٦٧م، عندما أدت إسرائيل خدمة جليلة للولايات المتحدة بقضائها على عبد الناصر رمز القومية العربية ، الذي أثار المخاوف والكراهية ووصف بأنه «قيروس» قيد «ينتقل إلى آخرين وبأنه «تفاحة فاسدة» قد «تفسد السلة» كما ورد في قائمة المصطلحات التقليدية للمخططين ، التي يعاد صياغتها عادة لأغراض عامة مثلها في ذلك مثل «نظرية الدومينو».

في أواثل السبعينيات، تشكل تحالف ثلاثي ضمني من «الخفر المحلي» تحت رعاية الولايات المتحدة ضم كلا من إيران والمملكة العربية السعودية وإسرائيل (أما تركيا فكان أمرها مضمونًا، وكانت پاكستان شريكة لفترة)، واعتبرت المملكة العربية السعودية اللبنة الرئيسية للواجهة بما تملكه من أكبر احتياطيات للنفط على الإطلاق، من ثم فإن أي انحراف عن الامتثال، سيعود عليها بعقوبات قاسية. وقام اختصاصيون في الاستخبارات الأمريكية بشرح الترتيبات جهارًا، وشاركهم في ذلك أيضًا شخصيات سياسية كان من أبرزها هنري چاكسون أخصائي مجلس الشيوخ في شئون الشرق الأوسط والنفط. فقد لاحظ أنه بفضل «القوة والتوجه الغربي» لإسرائيل وإيران، فإن هاتين «الصديقتين للولايات المتحدة، واللتين يمكن الاعتماد عليهما» بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية «قد أديتا خدمة في كبح واحتواء تلك العناصر غير المسئولة

والراديكالية في دول عربية محددة... عن إذا ترك لهم العنان قد يشكلون بالفعل تهديداً سافراً إلى مصادرنا الأساسية للنفط في الخليج الفارسي (قاصداً بالدرجة الأولى تدفق الأرباح، ومفتاح السيطرة على العالم، فالولايات المتحدة لم تكن معتمدة على بترول الشرق الأوسط لاستخدامها الخاص).

في عام ١٩٥٨م وقعت هيمنة الولايات المتحدة على منطقة الخليج بالفعل تحت تهديد، وذلك عندما أطاح الجيش العراقي بالنظام الرئيسي العميل لبريطانيا، وتقدم السجلات البريطانية والأمريكية الداخلية وصفا بينا لاهتماماتهما وخططهما والخلفية الأساسية لفهم حرب الخليج التي وقعت عام ١٩٩١م. اعتبر الرئيس المصرى جمال عبد الناصر ؛ كما ذكرنا سابقًا، أكبر تهديد، إلى أن انتصرت إسرائيل في عام ١٩٦٧م فازدادت المعونة الأمريكية المقدمة لإسرائيل على نحو سريع، وازدادت أكثر في عام ١٩٧٠م عندما أدت إسرائيل خدمة جليلة أخرى، وذلك بإعاقة الدعم السورى المحتمل تقديمه إلى الفلسطينيين الذين كانت تنفذ فيهم عمليات قتل جماعية في الأردن خلال ذلك الوقت. وقد مثل سقوط الشاه في عام ١٩٧٩م ضربة قاسية مما دعى الرئيس كارتر إلى أن يرسل على الفور أحد قادة حلف شمال الأطلنطي لمحاولة إثارة انقلاب عسكري. وعندما فشلت تلك المهمة شاركت الدعامتان الباقيتان-المملكة العربية السعودية وإسرائيل ـ الولايات المتحدة في محاولة لإسقاط النظام، وذلك بتقديم المعونة العسكرية، أي الوسيلة التقليدية للإحاطة بحكومة مدنية، وقد سبق لتلك الوسيلة أن كللت بنجاح كبير في إندونيسيا وتشيلي. وقامت إسرائيل مستغلة في ذلك علاقاتها القوية مع نظام الشاه، بمعاودة إقامة اتصالات عسكرية وإرسال أسلحة أمريكية قدمت المملكة العربية السعودية التمويل لها. وشرحت أهداف العملية بشكل واضح وعلني على الفور، غير أنه تم تجاهلها بشكل كبير داخل الولايات المتحدة، وفيما بعد أعيد ترتيبها في الاتفاق الذي حظى على قبول كبير والخاص بمقايضة «السلاح مقابل الرهائن»، غير أن ذلك لا يمكن أن يكون الحافز الأصلي، حيث لم يكن هناك رهائن بعد. فالمشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي كان رد فعل طبيعي لسقوط الشاه، آخذا في الاعتبار البنية الأساسية لنظام السيطرة، وعندما تنحي صديق واشنطن وحليفها صدام حسين عن مكانته الأثيرة بسبب تخليه عن واجب الامتثال

للأوامر (وكانت جرائمه الكبيرة وبرامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل ذات أهمية ضئيلة، كما يؤكد سجل الدعم الأمريكي البريطاني المقدم إليه)، لجأت الولايات المتحدة إلى «سياسة الاحتواء الثنائي» التي استهدفت إيران والعراق. وفي خلال هذا السياق العام، تطورت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تدريجياً على مر الأعوام، وكذلك أصبحت إسرائيل أيضاً مساهماً جيداً في عمليات واشنطن في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى.

وكانت الحرب الباردة في الخلفية دائمًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التهديد المستمر باندلاع حرب كبرى. غير أنه كما ثبت بشكل عام كان التهديد عاملاً ثانويًا، وهكذا يكشف السجل الوثائقي والتاريخي، فغياب الرادع الروسي أحدث تعديلات تكتيكية مهمة دونما تغير جوهرى في السياسات الأساسية أو في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

من أحد التقييمات التي تبدو لي واقعية ، تقييم قدمه في إبريل ١٩٩٢م الچنرال المتقاعد شلومو جازيت ، الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ، والذي أصبح فيما بعد مسئولاً رفيعًا في الوكالة اليهودية ورئيس جامعة بن جوريون ، وهو مخطط ومحلل استراتيچي يحظى باحترام كبير . فمع انهيار الاتحاد السوڤييتي كتب يقول:

لم تتغير مهمة إسرائيل الرئيسية على الإطلاق، وهي مستمرة على أهميتها الحيوية فموقعها في قلب الشرق الأوسط الذي يقطنه المسلمون العرب يوجب على إسرائيل أن تكون الحارس الوفي على الاستقرار في كافة الدول المحيطة بها. إن [الدور] المنوط بها هو حماية الأنظمة القائمة: لمنع أو إيقاف عمليات التطرف وإعاقة مد رقعة التعصب الديني الأصولي.

فرض النجاح العسكرى لإسرائيل فى ١٩٦٧م تهديدات خطيرة، على الرغم من الترحاب الذى قوبل به فى واشنطن باعتباره نصراً كبيراً. ففى فترة لاحقة ذكر روبرت ماكنمارا وزير الدفاع آنذاك قائلاً: «اللعنة، لقد كنا على وشك الدخول فى حرب». حدث ذلك عندما قام الأسطول الأمريكى بتطويق حاملة [سوڤييتية] فى البحر المتوسط. لم يقدم ماكنمارا تفاصيل، غير أن ذلك ربما حدث عندما قامت إسرائيل

باحتلال مرتفعات الجولان بعد وقف إطلاق النار، مما جعل الاتحاد السوڤييتى يطلق تحديرات شديدة الله جة، بما في ذلك أيضًا الاتصالات المنذرة بكارثة عبر الخط الساخن. وفي إدراك منها للخطورة الكبيرة التي تمثلها المواجهة العسكرية، عرضت القوى العظمى تسوية ديپلوماسية صاغها قرار مجلس الأمن الدولى ٢٤٢ في نوڤمبر القوى العظمى تسوية ديپلوماسية صاغها قرار مجلس الأمن الدولى ٢٤٢ في نوڤمبر سلام شامل تعترف بحق كل دولة في العيش في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، وإجمالاً فقد نصت على سلام كامل مقابل انسحاب كامل غالبًا مع تعديلات ثانوية مشتركة، ربما لتحول خطّ حدوديّا متعرجًا إلى خط مستقيم. ومن المهم بمكان أن نضع في الاعتبار أن قرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢ كان قرارًا «رافضًا» بشكل كامل وقد استخدم المصطلح هنا بمعنى محايد ليشير إلى رفض الحقوق الوطنية لطرف أو لآخر من الجماعات الوطنية المتناحرة في فلسطين القديمة، فقد دعا قرار الأم المتحدة ٢٤٢ إلى قرار تسوية بين الدول الكائنة، لم يذكر فيها الفلسطينيون باستثناء إشارة غير مباشرة قرار تسوية بين الدول الكائنة، لم يذكر فيها الفلسطينيون باستثناء إشارة غير مباشرة حول اتسوية بين الدول الكائنة، لم يذكر فيها الفلسطينيون باستثناء إشارة غير مباشرة حول اتسوية عادلة لمشكلة اللاجئين».

ظل قرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢ حجر زاوية الديبلوماسية الدولية المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي باستثناء تغيرين كبيرين: أولهما: كان تحولاً مصيرياً في منتصف السبعينيات في الإجماع الدولي عن المبادئ الرافضة في القرار، ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة، واحتفظت الولايات المتحدة بموقعها الرافض غير أنها أصبحت بذلك في عزلة دولية. وثانيهما: يتعلق بتأويل الولايات المتحدة لقرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢، ويعود ذاك التغيير إلى فبراير عام ١٩٧١م عندما وافق رئيس مصر الجديد، الرئيس السادات على السياسة الرسمية لواشنطن، بل ذهب في الحقيقة إلى ما الأراضي المصرية فقط. رحبت إسرائيل رسمياً بهذا العرض باعتباره عرض سلام حقيقي. ففي مذكراته يروي إسحاق رابين - سفير إسرائيل في واشنطن آنذاك - أن العرض كان "معلماً. . مشهوداً» على طريق السلام. بيد أن إسرائيل بينما أبدت ترحيباً رسمياً بتعبير مصر عن "استعددها للدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل»، إلا أنها رفضت العرض معلنة أنها "لن تنسحب إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو رفضت العرض معلنة أنها "لن تنسحب إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو

واجهت الولايات المتحدة مأزقًا، فهل عليها أن تتمسك بموقفها الرسمى، وتكون بذلك شاركت مصر فى المواجهة مع إسرائيل، أم عليها أن تغير من تأويل قرار ٢٤٢ مفضلة فى ذلك دعوة كيسنجر باتباع سياسة «كش ملك»، لا مفاوضات، بل القوة فحسب؟ وكان لدعوة كيسنجر الغلبة، ومنذ ذلك الحين أولت الولايات المتحدة قرار ٢٤٢ ليعنى الانسحاب فقط بالقدر الذى تحدده الولايات المتحدة وإسرائيل، واستمر ترديد التأويل الأول رسميًا إلى أن جاءت إدارة كلينتون التى تحججت يوم انعقاد دورة الأم المتحدة فى ديسمبر ١٩٩٣م بأن القرارت السابقة للأم المتحدة هى قرارات المهجورة ومجافية للتاريخ، على ضوء الاتفاقية التى أبرمت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى سبتمبر ١٩٩٣م، والتى سنعرج عليها بالدراسة.

كان التصديق الرسمى لقرار ٢٤٢ بلا جدوى، حيث استمرت واشنطن في تقديم الدعم العسكرى والديبلوماسى والمالى من أجل أن تحقق إسرائيل ضمّا تدريجيّا للأراضى. فعلى سبيل المثال ردد الرئيس كارتر الموقف الرسمى بقوة في الوقت الذي زاد فيه من المعونة الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل إلى حوالى نصف إجمالى المعونة الأمريكية للعالم كجزء من تسوية كامب ديڤيد. واستبعدت وقائع ١٩٧١م من التعليق العام والنقد.

عقب رفض مبادرة عام ١٩٧١م حذر السادات بأنه سيكون مضطراً للدخول في حرب إذا ما استمر الرفض لجهوده الرامية إلى السلام . وقوبل تحذيره بالرفض مع ازدراء، فقد جاء في فترة انتصار وغطرسة عنصرية لدى كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة . وبعد ذلك بفترة ، شجبته إسرائيل بشكل لاذع . وبدأت حكومة العمل في برامجها في الاستيطان شمال شرق سيناء بما في ذلك مدينة ياميت اليهودية التي بُنيت عقب ترحيل حوالي عشرة آلاف مزارع وبدوى بوحشية شديدة من قبل قوات تزعمها اللواء آرييل شارون (الذي وجه إليه اللوم من قبل لجنة استقصاء يهودية عسكرية) . وقد حذر السادات بأن (ياميت تعني الحرب) غير أنه لم يحفل به .

تحولت حرب ١٩٧٣م إلى ما يشبه الكارثة بالنسبة إلى إسرائيل والعالم؛ فقد ظهر مجدداً تهديد بمواجهة نووية . كذلك أدرك كيسنجر أن القوة وحدها لا تكفى، فلجأ إلى الاستراتيجية البديلة الطبيعية . وبما أن مصر لم يعد بالإمكان تجاهلها، فمن

الضرورى إزاحة الرادع العربى الكبير من الصراع. وتحققت النتيجة على يدكارتر فى كامب ديڤيد، وأطلقت يد إسرائيل لتعزيز عملياتها العسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية داخل لبنان، فضلا عن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية (المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي أقنريانيف) حيث بدأت إسرائيل على الفور في العمل، بدعم غزير من إدارة كارتر وما خلفها من إدارات.

فى عام ١٩٧٧م أصبح السادات «رجل سلام» يحظى باستحسان كبير، برغم أن موقفه البطولى كان أقل تعاونًا من موقفه فى عام ١٩٧١م، فقد انضم السادات فى عام ١٩٧٧م إلى الإجماع الدولى الذى كان يدعو إلى حقوق الفلسطينيين. والفارق الكبير أن الولايات المتحدة بحلول عام ١٩٧٧م قامت على مضض بتبنى الاقتراح الذى عرضه السادات فى عام ١٩٧٧م عقب حرب ١٩٧٣م (التى يمكن تسميتها حرب كيسنجر) واستبعد كل ذلك أيضًا من سجلات التاريخ المنضبط.

أصبحت عزلة الولايات المتحدة أكثر حدة، مع تجاوز الإجماع الدولي اتجاهها الرافض. وبلغت الأمور ذروتها في يناير ١٩٧٦م عندما ناقش مجلس الأمن مشروع قرار أيدته إدول المواجهة العربية (مصر، الأردن، سوريا) ودعمته منظمة التحرير الفلسطينية علانية ، دعى القرار إلى تسوية ثنائية يدخل فيها قرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢ ، وأضيف إليها إنشاء دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة. رفضت إسرائيل حضور الجلسة، وبدلاً من ذلك قامت بقصف لبنان وقتل خمسين من المدنيين دون ذريعة سوى الثأر من الأم المتحدة. دعم هذا القرار كل من أوروپا وروسيا (التي كانت مشاركة في الاتجاه الرئيسي للديبلوماسية خلال تلك الفترة) ودول عدم الانحياز. وفي الحقيقة فقد كان هناك شبه إجماع على القرار. اعترضت الولايات المتحدة على القرار مرة أخرى في ١٩٨٠م، وداخل الجمعية العامة دأبت الولايات المتحدة على التصويت بمفردها (بمشاركة من إسرائيل وبين الفينة والأخرى من دولة أخرى عميلة) ضد قرارات مماثلة. ومن الناحية الفنية لم يكن هناك ڤيتو في الجمعية العامة، غير أن تصويت الولايات المتحدة بالرفض يعد بالفعل ثيتو. بل هو في الحقيقة ثيتو مضاعف، فهذه الوقائع قد منعت بطريق نموذجية من التعليق ومن التاريخ أيضًا، مثلما منعت الأحداث التي استعرضناها للتو. كذلك قامت الولايات المتحدة بعرقلة سلسلة من المبادرات الديپلوماسية الأخرى من جانب أوروپا والدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وكذلك لم تشر الصحافة عامة إليها .

يسوق السجل مزيداً من الأمثلة، ففي العاشر من ديسمبر، كتب توماس فريدمان مراسل صحيفة نيويورك تايمز في إسرائيل قائلاً: إن الجماعة الإسرائيلية جماعة السلام الآن «لم تشعر من قبل عثل هذا الإحباط الكبير» نتيجة «الغياب المطلق لطرف التفاوض العربي»، وبعد عدة أشهر نقل فريدمان عن شمعون بيريز استهجانه لضعف «النزعة السلمية بين الشعب العربي [مثلما] هو الحال بين الشعب اليهو دي"، وأفاد بأن منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن لها أن تشارك في المفاوضات طالمًا هي مستمرة على وضعيتها كمنظمة مسلحة رافضة للتفاوض. أدلي شمعون بيريز بهذا الحديث بعد حوالي ثلاث سنوات من رفض إسرائيل لعرض آخر من العروض التي تقدم بها عرفات لمفاوضات تفضى إلى اعتراف مشترك، وهو العرض الذي رفضت صحيفة التايمز نشره. لاحظ هنا كلمة رفضت، فقبل ستة أيام من ظهور مقالة فريدمان حول الإحباط الذي خيم على جماعة السلام الآن، كتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذات الانتشار الكبير عنوانًا رئيسيًّا يقول: «عرفات يؤكد لإسرائيل استعداده للدخول في مفاوضات مباشرة. قدم عرفات العرض خلال فترة تولي بيريز منصب رئاسة الوزراء، وأكد المستشار الصحفي لبيريز على الخبر وعلق قائلاً: هناك اعتراض مبنى على مبدأ منع إجراء أي نوع من الاتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية، ينبع من العقيدة بأن منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تكون طرفًا في المفاوضات). وعلى الطرف الحمائمي لائتلاف العمل لحكومة بيريز، لاحظ يوسي بيلين أن (رفض. . . الاقتراع يعود إلى أنه بدا محاولة ماكرة لإقامة علاقات مباشرة في وقت ليس لدينا فيه استعداد لعقد أي نوع من المفاوضات مع أي وسيط من منظمة التحرير الفلسطينية»، واتخذ مستولون آخرون كبار موقفًا أشد غلظة، ولم تشر وسائل الإعلام الرئيسية في أمريكا إلى أي من هذه الأمور. ومع ذلك كان فريدمان الوحيد في استغلال المناسبة كي يصدر واحدة من مرثياته الدورية حول المصير الأليم لقوى السلام الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تفتقر على إطلاقها إلى طرف تفاوضي عربي. وعقب ذلك مباشرة حصل فريدمان على جائزة يوليتزر لما قام به في اتغطية متوازنة ومطلعة اللشرق الأوسط، الذي يعد ما أشرنا إليه عينة غوذجية منه، ثم عين بعد ذلك رئيسًا للمراسلين الديبلوماسيين لصحيفة التايمز.

هناك مصطلح تقليدى لنجاح واشنطن فى إعاقة التسوية الديپلوماسية خلال عزلتها الدولية ، إنه مصطلح «عملية السلام» ضمن اختيار لقائمة مصطلحات ما كانت لتدهش أورويل. عملية السلام بهذا المعنى تضم طرفين، وهناك خداع بأن إدارة بوش (الأولى) قد اتخذت مساراً قاسيًا تجاه إسرائيل، والحقيقة أقرب إلى العكس. ويؤكد على ذلك الموقف الرسمى الذى اتخذته الإدارة فى ديسمبر ١٩٨٩م (خطة بيكر) التى صادقت بدون تحفظات على خطة مايو ١٩٨٩م التى تقدمت بها حكومة ائتلاف بيريز شامير الحاكم فى إسرائيل؛ فقد أعلنت تلك الخطة بدورها على أنه لن يكون هناك شامير الحاكم فى إسرائيل؛ فقد أعلنت تلك الخطة بدورها على أنه لن يكون هناك فدولة فلسطينية أخرى . . . ».

(فالأردن بالفعل هى «دولة فلسطينية» كما أنه «لن يكون هناك تغيير فى وضع جوديا وسامريا وغزة [الأراضى المحتلة] إلا طبقًا للخطوط الأساسية للحكومة [الإسرائيلية]»، فإسرائيل لن تجرى مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنها ستسمح بإجراء «انتخابات حرة» تحت إشراف السلطة العسكرية الإسرائيلية، فى وجود عدد كبير من القيادات الفلسطينية داخل السجون دون تهمة، أو فى المنفى. لم يعلن عن هذه الخطة فى الولايات المتحدة فيما عدا الفقرة الشرطية الأخيرة التى أشيد بها بوصفها عرضًا إيجابيًا متعاونًا. والشىء الذى يقرأه المرء هو التصريحات القوية المتكررة لربيكر» حول الدعم الأمريكي لعملية «الانسحاب الكامل من الأرض مقابل إقامة علاقات سلمية» ـ بينما كان يقوم سرّا بتقديم دعم لا يرقى إليه شك لبرامج تعدم احتمال حدوث شيء من ذلك القبيل.

خلال الأشهر المبكرة من الانتفاضة الأولى (١٩٨٨م)، بدأت جهود واشنطن الحثيثة للادعاء بأن عرفات لم تكن لديه رغبة في التفكير في تسوية سلمية، تجلب سخرية دولية. لذا وافقت إدارة ريجان على قبول العروض القديمة التي تقدم بها عرفات للدخول في مفاوضات، وكان التأويل الشائع لذلك هو أن عرفات قد رضخ أخيراً لتأييد واشنطن الثابت للسلام والديپلوماسية. ظهر رد الفعل الحقيقي لواشنطن، الذي لم يعلن عنه داخل الولايات المتحدة، خلال الجلسة الأولى من المفاوضات، فقد قام

سفير الولايات المتحدة روبرت بلترو بإطلاع عرفات بوجوب التخلى عن أى فكرة لعقد مؤتمر دولى - فهى فكرة غير مقبولة نظراً للإجماع الدولى عليها - وأن يدعو لوقف أعمال الشغب فى الأراضى المحتلة (أى الانتفاضة)، التى نعتبرها أعمالاً إرهابية ضد إسرائيل . وبإيجاز ، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية ضمان عودة الوضع على ما كان عليه قبل الانتفاضة ، بحيث تصبح إسرائيل قادرة على الاستمرار فى أعمالها التوسعية والقمعية فى الأراضى المحتلة بدعم الولايات المتحدة . فهمت إسرائيل ذلك جيداً . ففى فبراير ١٩٨٩ م أكد رئيس الوزراء رابين لوفد من جماعة السلام الآن : أن المفاوضات هى فقط عبارة عن «مناقشات على مستوى منخفض» تتحاشى مناقشة أى المفاوضات هى فقط عبارة عن «مناقشات على مستوى منخفض» تتحاشى مناقشة أى قضية جدية وتمهل إسرائيل «عامًا على الأقل» لحل المشكلة بالقوة . وأوضح رابين أن سكان «الأراضى يخضعون» إلى جيش قوى وضغط اقتصادى ، وبأنهم «فى نهاية الأمر سوف يُحطمون» ويقبلون بشروط إسرائيل . واختلفت الرواية المقدمة للشعب سوف يُحطمون» ويقبلون بشروط إسرائيل . واختلفت الرواية المقدمة للشعب الأمريكي اختلافًا كاملاً .

أصدرت الجمعية العامة للأم المتحدة في دورتها العادية في ديسمبر ١٩٩٠م آخر القرارات المكملة للقرار ٢٤٢ مع التأكيد على الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وهو القرار عدة أسابيع، دخلت الولايات المتحدة في حرب مع العراق، وأعلن چورچ بوش - في ابتهاج منه بالنصر - عن النظام العالمي الجديد في أربع كلمات بسيطة «ما نقوله أمر نافذ»، يقينًا في الشرق الأوسط. أدرك العالم ذلك، وتقهقر. وأصبحت الولايات المتحدة أخيراً في وضع يسمح لها بفرض موقفها الرافض أحادي الجانب. وفعلت ذلك أولاً في مدريد أواخر عام ١٩٩١م، ثم خلال الاتفاقيات المتوالية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ١٩٩٩م. وبهذه المعايير هبطت «عملية السلام» تجاه تسويات على غط تسويات بانتوستان، كما أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل، وكما هو واضح في السجل الوثائقي، بل أكثر أهمية من ذلك، السجل على أرض الواقع.

اتضح ذلك بشكل مؤكد في الثالث عشر من سبتمبر عندما اتفق رابين وعرفات بشكل رسمى على إعلان المبادئ في واشنطن مع كثير من الجدية. حدد إعلان المبادئ

خطوط ما أعقبه من أمور مع بعض الغموض. فقد حدثت بعض المفاجآت منذ ذلك الحين.

ينص إعلان المبادئ على أن «الوضع الدائم»، أى التسوية النهائية فى المستقبل يجب أن تبنى على قرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢ فقط. ويوضح السجل التاريخي المحظور نشره القصد من وراء ذلك بشكل قوى.

أولاً: فالمعنى العملى لقرار ٢٤٢ يستند إلى الرؤية الأمريكية، أى انسحاب جزئى بالقدر الذى تحدده الولايات المتحدة وإسرائيل، ثانيًا: أصبحت القضية الأساسية للديبلوماسية منذ منتصف السبعينيات تدور حول ما إذا كانت التسوية الديبلوماسية يجب أن تبنى على قرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢ فقط، كما أصرت الولايات المتحدة، أم على قرار الأم المتحدة رقم ٢٤٢ الذى أضيفت إليه القرارات التى أعاقتها الولايات المتحدة والتى كانت تدعو إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين، وهو موقف سائر دول العالم، والمرء يستطيع أن يختار أن يُخدع والكثير فعل ذلك، غير أن ذلك كان خيارًا، وخيارًا غير حكيم، خاصة بالنسبة إلى الضحايا.

أجبر عرفات على إعلان «التخلى عن الإرهاب» مجدداً. والهدف الوحيد وراء ذلك كان الإذلال، ليس لعرفات شخصيًا بل للشعب الفلسطيني الذي يعتبر «عرفات» رمزاً للوطنية.

وكما قام وزير الخارجية چورچ شولتز بإطلاع ريجان في ديسمبر ١٩٨٨ م فقد قال عرفات: «ع،ع،ع و م، م، م»، غير أنه لم يكمل بعد نطق كلمة «عم» بنبرات العبودية المناسبة، ولم يلق أحد بالا إلى أهمية هذا التنازل الإضافي عن حق المقاومة، حيث لا توجد مثل هذه الحقوق في الإطار العقائدي الأمريكي. وظهر ذلك جليًا خلال المفاوضات الفلسطينية الأمريكية (غير المعلنة) التي عقدت في ١٩٨٩م، كما استعرضنا. ومن قبل، في ديسمبر ١٩٨٧م وقتما ناقشت الجمعية العامة للأم المتحدة قرارها الرئيسي الذي يدين الإرهاب الدولي، والذي اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، حيث إن القرار يؤيد حق تقرير المصير والحرية والاستقلال، وكما ينص عليه ميثاق الأم المتحدة، لشعوب حرمت بالقوة من ذلك الحق. . . وخاصة

الشعوب التى تقع تحت سيطرة أنظمة عنصرية واستعمارية [يعنى بذلك دولة جنوب أفريقيا] واحتلال أجنبى أو أشكال أخرى من السيطرة الاستعمارية [يعنى بذلك الأراضى التى احتلتها إسرائيل]. نجاح واشنطن فى الاعتراض على القرار بقوة، طبقًا للتقارير، والتاريخ أيضًا، له تأثيرات خطيرة على لبنان والأراضى المحتلة، على الرغم من تخلى الولايات المتحدة المتأخر عن دعمها للنظام العنصرى.

لم تقدم الولايات المتحدة وإسرائيل أى تنازلات فى مقابل استسلام عرفات، ويجسد إعلان المبادئ، الرؤية الأمريكية لعملية السلام فى كافة النقاط الأساسية. فالمرء لا يمكنه فى الحقيقة اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقات أوسلو فيما عدا فى التفاصيل. ويدون انتهاك لصيغة إعلان المبادئ (أو القرارات اللاحقة التى وضعت بعناية) استمرت إسرائيل فى الاستيطان وضم الأراضى المحتلة بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة، وبدون إخفاء النوايا، بل قام رابين وبيريز بالإعلان عنها صراحة وحققاها هما وخلفاؤهما.

لم يتضح مطلقاً الحجم الحقيقى لبرامج الاستيطان الأمريكية الإسرائيلية، ويرجع ذلك إلى الوسائل التى استخدمت فى إخفائها. فزعماء المستوطنين يزعمون بأن عدد المستوطنين قد تضاعف إلى • • • ، • ٢١٠ مستوطن منذ أن وقعت اتفاقيات أوسلو (لم تشمل الإحصائية عدد • • • ، • ١٨ مستوطن فى القدس الشرقية العربية التى ضمتها إسرائيل بالقوة، منتهكة بذلك أوامر مجلس الأمن، وبدعم ضمنى من الولايات المتحدة). وقد أعلنوا بالإضافة إلى ذلك أن عشرة فى المائة من المستوطنين لديهم عناوين داخل إسرائيل، ومن ثم لا يدخلون فى الإحصائية.

وقد أعلن أن بناء المستوطنات خلال عام ٢٠٠٠ يزيد على ثلاثة أضغاف عما يتم في تل أبيب وعلى عشرة أضعاف ما يتم في القدس، وبشكل عام فهو أعلى بكثير في نسبته مقارنة بعدد السكان عما هو داخل الخط الأخضر.

كذلك كان ازدياد النمو السكاني والإنفاق العام، فستون بالماثة من أعمال البناء داخل الأراضي قامت الدولة بتمويلها، مقارنة بخمسة وعشرين بالمائة داخل إسرائيل، وقدمت كافة الحكومات مجموعة من المغريات للتشجيع على الاستيطان.

نصت صيغة رابين - بيريز، والتي تبناها خلفاؤهما وواشنطن، على أن الاستيطان سوف يكون مقيداً «بالنمو الطبيعي» تحت سياسة «تجميد المستوطنات» غير أن هناك

«تجميدًا» وهناك «واقعًا»، كما بينت الصحافة الإسرائيلية، وأردفت قائلة: إن اليمين المتطرف «سعيد لتبنيه قاعدة رابين» وممتنًا إلى «الزيادة الهائلة في تراخيص البناء» إبان حكومة باراك، هذه الزيادة التي بدأت إبان حكومة رابين عقب موافقته على إعلان المبادئ. وكتب أكيها إيلدار، أبرز مراسل ديبلوماسي في إسرائيل قائلاً: اطبعًا للإحصائيات الرسمية، فإن التبني الكامل للصيغة [الإسرائيلية ـ الأمريكية] قد يعني أن تعلن إسرائيل عن تجميد شامل - بالإضافة إلى إزالة ٥٠٠ وحدة سكنية. الآن هناك ٩, ٨٤٤ وحدة سكنية جديدة (وشاغرة)، إما تم تشطيبها، أو لا زالت تحت الإنشاء . . . . . من ثم فقد سخر الإسرائيليون من الصفقة الأمريكية ، دون أن يحرك الأمريكيون ساكنًا»، بل وأغدقوا المال، وأردف قائلاً بأن خطط المتطرفين الدينيين (من الأمريكيين على الأغلب) للخليل تتضمن البناء على مواقع أثرية ذات قيمة في تحد للاحتجاج القوى الذي أبداه مجلس الآثار. والتمس ثمانية وثلاثون عالم آثار إسرائيلي رفيع من باراك إلغاء خطط البناء (التي بدأت). وأدان رئيس المجلس الخطط ووصفها بأنها «انتهاك سافر للقانون والعرف الذي يخول إجراء حفريات أثرية وتنقيب في المواقع الأثرية على أرضنا»، وبأنها ستدمر «الخليل التي تعود إلى أجدادنا وإلى الملك داود ، وكذلك البنية التحتية التاريخية الأثرية لأرض إسرائيل وتاريخ شعب إسرائيل على أرضنا"، وبالطبع استمر إخراج وتعذيب الغالبية العظمي من الفلسطينيين.

فى أواخر عام ٢٠٠٠م، ومع حلول انتهاء فترة حكم باراك، أعلن وزير البناء فى حكومته عن وجود ٢٠٠٠ وحدة تحت الإنشاء داخل الأراضى المحتلة، وأعلن وزير الإسكان عن ميزانية قدرها ٢٥ مليون دولار لتمويل البناء والبنية التحتية لعام ٢٠٠١م، كذلك أعلن عن مبلغ مماثل لإنشاء ٢٥ «طريقاً جانبيا» \_ شبكة ممتدة من الطرق السريعة تهدف إلى ربط المستوطنين بداخل إسرائيل. بينما ترك الفلسطينيون مقطوعى الطرق ومعزولين. «أورثت حكومة باراك حكومة شارون إرثا مدهشا»، هكذا ذكرت الصحافة وقت نقل السلطة، وذكرت بعد عدة أشهر، أن أكبر إحصائية لبناء المساكن بدأت فى الأراضى منذ أن كان آرييل شارون وزيراً للبناء والمستوطنات فى عام ١٩٩٢م قبل اتفاقات أوسلو، وكشفت أرقام فى حكومة باراك أن معدل عمليات البناء الجديد

ازداد بشكل مطرد منذ عام ١٩٩٣م حتى عام ٢٠٠٠م، حيث بلغ فى ذلك العام خمسة أضعاف المستوى فى عام ١٩٩٣م، وثلاثة أضعاف ونصف الضعف من المستوى فى عام ١٩٩٤م، ويتوقع لها زيادة أخرى فى عهد حكومة شارون-بيريز.

وفى يوليو عام ٢٠٠٠م مُنحت عقود لبناء ٥٢٢ مسكن فى هارهوما الإسرائيلية فى مشروع على أرض نزعت من منطقة عربية محصورة فى الجنوب الشرقى للقدس، قد فقدت من قبل ٩٠ بالمائة من أرضها منذ تولى إسرائيل لها فى عام ١٩٦٧م خلال عملية «تخطيط المدن» (حسن تعبير عن استبدال العرب بغيرهم من اليهود، ويذكرنا ذلك ببعض أهداف عملية «تخطيط المدن» فى الولايات المتحدة).

يستكمل مشروع هارهوما، المقام على جبل أبو غنيم، تطويق إسرائيل لمنطقة «القدس» المترامية الأطراف. فقد بدأ المشروع في الأشهر الأخيرة من إدارة حكومة العمل التي كان يرأسها شمعون بيريز، وأرجئ العمل فيه إثر احتجاجات دولية وداخلية قوية إبان إدارة الليكود التي كان يرأسها بنيامين نتنياهو، ثم استؤنف العمل فيه بهمة (وبدون احتجاج) إبان حكومة باراك، وبالنسبة إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف فقد كان مشروع هارهوما الذي اضطلعت به حكومة العمل أقل في أهميته بكثير من برنامجها برنامج «E-۱» الذي حقق شعبية ضعيفة إلى حد كبير. اشتمل هذا البرنامج على بناء مساكن جديدة وإنشاء طريق يربط القدس الكبرى بمدينة معالى أدوميم إلى الشرق، قاسمًا الضفة الغربية إلى شطرين. رحب بالمشروع مايكل كلاينر عضو الكنيست ورئيس «جبهة أرض إسرائيل» التوسعية (صحيفة هازيت إريتز يسرائيل) بزيد من التقدير قائلاً بأن هذه الخطة التي «كانت الخطوة الأولى لوزير الإسكان الأسبق إفي حكومة شارون بيريز] بنيامين بن إليعازر [حاليًا وزير الدفاع في حكومة شارون بيريز] بتفويض من إسحاق رابين» تعد «الأهم» بكثير في متطلبات الجبهة عن مشروع هارهوما.

أوكلت مهمة تغطية البرامج المتواصلة ورفض الاحتجاجات الدولية، في حكومة شارون بيريز \_ إلى وزير الخارجية بيريز . وفي تقرير عن برامج الحكومة لزيادة التوسع في بناء المستوطنات، جاء عنوان رئيسي يقول: «بيريز يرفض الاعتراضات الدولية على

بناء المستوطنات». وذكر بيريز مجدداً قاعدة «النمو الطبيعي» التي وضعت لتهدئة الاحتجاج، في إسهام تقليدي من إسهامات الحمائم.

في عام ١٩٩٦م، وخلال الأشهر الأخيرة لإدارة بيريز، قدم وزير الإسكان بن إليعازر وصفًا للمبدأ الأساسي، بينما كان يعلن عن خطط هارهوما وعن النهوض ببرنامج رابين - بيريز لمد رقعة القدس الكبرى في كافة الاتجاهات لتضم معالى أدوميم (شرقًا) وجيڤات ذيڤ (شمالاً) بيتار (جنوباً)، وأوضح بن إليعازر أن حكومة العمل «تنفذ كل شيء بهدوء» مع «الحماية الكاملة من رئيس الوزراء [رابين]» مستخدمًا مصطلحات مثل «النمو الطبيعي» بدلاً من «مستوطنات جديدة». انتقد يوسي بولين حمامة حزب العمل الحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو لخطاباتها الحماسية. فقد كتب قائلاً: إن حكومة رابين «زادت من عمليات بناء المستوطنات إلى حوالى ٥٠٪) في «جوديا وساماريا» (الضفة الغربية) عقب اتفاقات أوسلو، غير أننا نفذنا ذلك بهدوء وحكمة، بينما أنتم بغباء «تظهرون نواياكم كل صباح وترعبون الفلسطينيين وتحولون موضوع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل وهو مسألة يتفق عليها كافة الإسرائيلين موضوع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل وهو مسألة يتفق عليها كافة الإسرائيلين موضوع مناقشة عالمية».

يعد ما ذكره بيلين دقيقًا بشكل جزئى فقط. فالحكمة المتأنية امتدت إلى ما هو أبعد من القدس، والتباين فى الأسلوب يمكن أن يعود إلى أعراف كلتا المجموع تين السياسيتين. فحزب العمل، حزب المهنيين المتعلمين والأصفياء المتفرنجين يتوافق كثيرًا مع المعايير الغربية ويدرك أن الرعاة، يفضلون «عدم رؤية» ما يقومون به من أعمال. وتمثل الأساليب الفجة لحزب الليكود لتحقيق نفس النتائج إحراجًا للمعنيين بالقضايا الإنسانية من الغرب، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى صراع ومضايقة.

وصفت معالى أدوميم فى التقارير الأمريكية بأنها أحد «أحياء القدس»، وبالتالى فإن العرض النهائى الذى قدمه كلينتون لم يكن بالمقدور أن يكون أكثر معقولية وسخاء، عندما قال بأن «ما هو يهودى يجب أن يصبح إسرائيليًا» وذكرت الصحافة الأجنبية أنه أخفق فى ذكر «أن ذلك سوف يخول إسرائيل ضم المستوطنات التى أقامتها فى القدس الشرقية المحتلة»، وفى الواقع ضم ما هو واقع خلفها بكثير فى كافة الاتجاهات، غير أن ذلك لا يمكن تحقيقه. فقد أوضح توماس فريدمان أن القضية

العظمى عند كلينتون «للتسوية الخلاقة . . هي أننا على الأقل نعلم حاليًا ملامح الاتفاق الواقعي النهائي؟ . هذا ما ذكره الرئيس . فماذا هناك ليقال بعد ذلك؟

سوف يكتشف أولئك الذين ظلوا غير قانعين بصلابة في الرأي أن معالى أدوميم تشغل واحدًا من سنة عشر من الخمسين ألف دونم التي خصصت إليها في التخطيط الإسرائيلي، وهي نسبة نمطية حددت لكي تتاح الفرصة أمام «النمو الطبيعي». وقد روت منظمة بتسليم قصة معالى أدوميم. نشأت المدينة إبان حكومة العمل في منتصف السبعينيات، ويشير موقع المدينة على الشبكة الدولية إلى أنها نمت بشكل سريع انتيجة للتدفق الغزير في المعونات المقدمة من الحكومة». وتتوقع الخطة الرسمية الحضرية لمدينة القدس زيادة في رقعتها بنسبة ٢٨٥ بالمائة ما بين عامي ١٩٩٤ و ٢٠١م إلى ما يعادل ٠٠٠ ، ٦٠ شخص. وقد اقتطعت أراضيها كذلك من أراضي العديد من القرى الفلسطينية بما في ذلك قرية أبوديس، التي طبقًا لخطط الحمائم، سوف تصبح القدس الفلسطينية (أي القدس) ولكن طبقًا للغة ، فتلك «خفة يد» قلّصت الأرض في مصلحة «القدس» الإسرائيلية التي سوف تضع يدها على «هبرة» كبيرة من الضفة الغربية. واكتشفت سلطات الدولة وجود «كثير من المباني المخالفة» التي أقامها المستوطنون اليهود. و «الحل» كان بسيطًا، كما ورد في تصريحات أخرى، ويكمن في «منح تراخيص بأثر رجعي بدلاً من إزالة المباني» بينما يكون الحل هو الإزالة، وغالبًا بطريقة وحشية، إذا ما أقام العرب مبانى مخالفة، فقد كان لزامًا عليهم أن يبقوا نتيجة للشروط الصارمة المفروضة على المباني العربية.

نفذت عملية ترحيل البدو منذ عام ١٩٩٣ م لتتاح الفرص أمام المزيد من عمليات زيادة رقعة معالم أدوميم بطريقة قاسية بدرجة خاصة. وقد حاولوا «تجنب مصيرهم الرهيب» وكم كان رهيباً وعلى الملا وذلك بتقديم عريضة إلى «محكمة العدل العليا» التي كانت تعمل وفقاً لتقليدها في الامتثال بخنوع إلى سلطات الدولة. برغم أنها قد عبرت من قبل عن أمل بأن تخفف قوات الدفاع الإسرائيلي من عمليات الترحيل «كعفو»، وفي نوقمبر ١٩٩٩م رفضت المحكمة العليا عريضة أخرى تقدم بها الفلسطينيون يعارضون فيها التوسع الإضافي في رقعة معالى أدوميم، وأوحت بأن

«بعض الخير لسكان الجوار [القرى الفلسطينية] قد يأتي من التقدم الثقافي والاقتصادي «للمدينة اليهو دية».

والمحصلة النهائية ، كما خلصت منظمة بتسليم ، هى أنه هنا ، كما فى الأراضى (١) «يخضع جميع السكان المحليين المغلوبين على أمرهم ، إلى نظم وضعتها القوة العسكرية للاحتلال كى تعزز مصالحها السياسية » وازدادت كذلك خلال عملية سلام أوسلو .

أوضحت بلدية معالى أدوميم أن «الهدف السياسي من بناء المدينة كان استيطان المنطقة التي تقع إلى الشرق من عاصمة إسرائيل بمحاذاة طريق القدس - أريحا) بذلك تفصل رام الله والمنطقة الفلسطينية المحصورة شمالاً عن بيت لحم والمنطقة الأخرى المحصورة جنوبًا. وتتضمن كل خطة سلام أمريكية \_إسرائيلية على صيغة ما لهذا الشرط، بالإضافة إلى زيادة رقعة القدس إلى الشمال والجنوب. وكما حدث في السابق، فقد تضمنت المقترحات النهائية التي تقدم بها كلينتون في يناير ٢٠٠١م على بروز آخر تجاه الشمال يفصل القطاع الشمالي بشكل فعلى. وأصبحت الثلاث مناطق المحصورة معزولة عن القدس القديمة، التي تمثل المركز التقليدي للحياة الفلسطينية. فقد حاصرتها منشأت تحتية ممتدة تضم «شبكة كبيرة للطرق تمتد لحوالي ٢٠٠ كم تتجنب المراكز التي يقطنها الفلسطينيون، وتقدم للمستوطنين والقوات العسكرية الحماية للانتقال بسرعة وأمان عبر الضفة الغربية». كذلك تمنع شبكة الطرق الجانبية المنشأة على ٠٠٠, ١٦٠ ألف دونم من الأراضي المسلوبة عسمليسة توسسيع ونمو القسري الفلسطينية، وتعوق من حركة الفلسطينيين وتجارتهم ليستخدموا ما يطلق عليه رسميًّا «طرق فلسطينية» ينطوي العديد منها على مخاطر فعلية، كطريق بيت لحم\_رام الله على سبيل المثال (وربما يغلق نهائيًا إذا ما نفذت صيغة كلينتون ـ باراك أو ما شابهها). بالإضافة إلى ذلك، أنشئت «طرق فرعية» تؤدى إلى المستواطنات اليهودية التي تحتوى على حمامات سباحة وحدائق مروية ريّا جيداً (في وقت تعانى فيه القرى والمدن الفلسطينية من قلة المياه، وفي كثيراً ما تختفي خلال موسم الجفاف). وعند مرور مستوطن واحد على طريق فرعي، يتوقف المرور الفلسطيني بأكمله، وتفرض أعمال

<sup>(</sup>١) المقصود الأراضي المحتلة \_ المترجم.

الغلق المستمرة التي يقوم بها الإسرائيليون سجنًا آخر للسكان، كثيرًا ما تمنع أو تعوق بشكل كبير من وصول عربات الطوارئ كسيارات الإسعاف، وقد أشارت الصحافة الإسرائيلية إلى الكثير من صور أنواع الوحشية والإذلال المتعمد الذي يتوقعه المرء من جيش محتل يتعامل بدون ضابط.

تسير كل خطوة على الدرب بموافقة ومعونة مالية أمريكية مرت عبر قنوات مختلفة ، بالإضافة إلى الدعم الديپلوماسي والعسكرى الضرورى. كذلك تكبدت الولايات المتحدة العناء لتضمن خلو التصعيد في إرهاب الدولة خلال المواجهات الحالية من المراقبة وأثرها المثبط. ففي السابع والعشرين من شهر مارس عام ٢٠٠١م قامت الولايات المتحدة بالاعتراض على مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى الاستعانة بمراقبين دوليين ، وطبقًا لمصادر أوروبية أوردتها الصحافة الإسرائيلية فقد «أهلك» الاقتراح «أربعة اعتراضات» لواشنطن كانت قد «صدمت عمثلي الدول الأوروبية الأربع التي صاغت القرار - وهي إيرلندا وبريطانيا والنرويج وفرنسا». ورفضت الولايات المتحدة أي إشارة إلى كلمة «حصار» أو مبدأ الأرض مقابل السلام أو المستوطنات أو القانون الدولي ومعاهدة چينيڤ، وفي ذلك الوقت كان العرب وحلفاؤهم قد عدلوا عن قرارهم آملين أن أوروبا بمقدورها «التفاوض مع الأمريكيين حول الصيغة» وأوضح أحد الديپلوماسيين الأمريكيين أن «الولايات المتحدة تؤمن بأن الأم المتحدة يجب أن تحل بين تبقي مستبعدة من مناقشات الاستيطان»، وأن «قضية معاهدة چينيڤ» يجب أن تحل بين تبقي مستبعدة من مناقشات الاستيطان»، وأن «قضية معاهدة چينيڤ» يجب أن تحل بين تبقي مستبعدة من مناقشات الاستيطان»، وأن «قضية معاهدة چينيڤ» يجب أن تحل بين الأم المتحدة.

تعدمسألة معاهدات چينيڤ مسألة مهمة على نحو خاص. فقدتم تبنى هذه المعاهدات عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لفرض حظر على الممارسات النازية وعلى نقل أقوام من الدول المنتصرة إلى الأراضى المحتلة للدول المنهزمة، وعلى أى أعمال تضر بالمجتمعات المدنية. ألحقت مسئولية مراقبة الالتزام بالمعاهدات إلى لجنة الصليب الاحمر الدولى، الذي أقر بأن برامج الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكًا للمعاهدة الرابعة. وقد عزز العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة من موقف لجنة الصليب الأحمر الدولى. وكذلك أكدت الولايات المتحدة على ضرورة تطبيق المعاهدة على الأراضى التي احتلتها إسرائيل من خلال چورچ بوش

سفيرها لدى الأم المتحدة (سبتمبر ١٩٧١م) وعبر مشاركتها في إجماع على تبنى قرار مجلس الأمن رقم ٤٦٥ (١٩٨٠م)، الذى أدان أعمال الاستيطان الإسرائيلية بوصفها «أعمال انتهاك سافرة» للمعاهدة، حتى كلينتون لم تكن لديه الرغبة في اتخاذ موقف علني تجاه انتهاك صارح لجزء أساسى من القانون الدولي لحقوق الإنسان. لذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عندما دعى مجلس الأمن إسرائيل في أكتوبر ٢٠٠٠م «إلى الالتزام بكامل مسئولياتها طبقًا لمعاهدة چينيڤ الرابعة» التي كانت تنتهكها بشكل سافر (القرار رقم ١٣٢٣، عوافقة ١٤ صوتًا مقابل لا شيء).

بناءً على المعاهدات، تنهض مجموعة البلاد التي تمثل الأطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاقية، بما في ذلك القوى الأوروبية والولايات المتحدة، بمسئولية «احترام وضمان احترام» المعاهدات «في كافة الأحوال»، وقد أوضحت لجنة الصليب الأحمر الدولي أن عليهم بذل كل ما في وسعهم من واقع قوتهم لضمان التطبيق العام لمبادئ حقوق الإنسان التي تشكل أساس المعاهدات.

من ثم يتعين على واشنطن من واقع مسئوليتها أن تحول دون استمرار عمليات المستوطنات واغتصاب الأراضى وأعمال العقاب الجماعى، وكافة وسائل الترويع الأخرى والقمع والعنف. كذلك أوضحت لجنة الصليب الأحمر الدولى (فبراير ١٠٠١م) أن أعمال الغلق والحصار الإسرائيلية تمثل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه المعاهدة، ناهيك عن الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة بشكل متكرر، والذى أدانته كافة المنظمات المهمة المعنية بحقوق الإنسان، داخل إسرائيل والولايات المتحدة، والأم المتحدة مرة أخرى، في قرار تقدمت به المجموعة الأوروبية، وحصل على موافقة بالإجماع باستثناء الولايات المتحدة.

يتتبع ذلك أن تصبح الولايات المتحدة في وضع انتهاك صريح لالتزاماتها كطرف رئيسي في الاتفاقية. ليس فقط لأنها لا تعمل على ضمان احترام المعاهدات كالتزام علي على المنها الخطيرة التي تقوم بها عليها، بل لأنها شاركت بجدية في انتهاكها. فكافة الأنشطة الخطيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكا صريحًا للقانون الدولي. والامتيازات التي عرضها كلينتون وباراك، والتي وصفت بأنها «الخطة الواقعية»

الوحيدة، والتي حصلت على تأييد كبير لما فيها من روح كرم وسخاء. فمن الضروري مناقشة ترتيباتها الخاصة التي تعافها النفس، فهي تقف ضد الأسس الأخلاقية الأولية.

هناك دافع قوى وراء رغبة واشنطن فى الحظر على أى إشارة إلى معاهدات چينيڤ ووراء تعاون وسائل الإعلام قلبًا وقالبًا إلى الدرجة التى قامت فيها بإذاعة أن «الأراضى المتنازع عليها» تعتبر أراضى يقوم الفلسطينيون باحتلالها، وتلك حقيقة معبرة بما يكفى، فالفلسطينيون وغيرهم يحتلون أراضى الغير، ولا يستثنى من ذلك سوى إسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة.

هناك قوى كبيرة داخل إسرائيل ظلت منذ فترة طويلة تقف إلى جانب قيام شكل ما للولة فلسطينية على الأراضى المحتلة. من أبرزها أصحاب المصانع الإسرائيليون، فقد ظلوا يدعون إلى إقامة دولة فلسطينية أيضاً قبل توقيع اتفاقات أوسلو، وأوصى دوڤ لوتمان رئيس رابطة أصحاب المصانع الإسرائيليين باتباع نموذج اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «NAFTA» الذى كان فى مرحلة التفاوض عليه آنذاك، وعلق مراسل جريدة حزب العمل عليه قائلاً: بأنه «تحول من الاستعمار إلى الاستعمار الحديث»، وبأنه «موقف مماثل للعلاقات التى تربط بين فرنسا والكثير من مستعمراتها السابقة فى أفريقيا»، وأوضح منسق العمليات الإسرائيلي فى الأراضى أن الهدف وراء ما يقوم به من عمل هو «دمج اقتصاد الأراضى [المحتلة] داخل الاقتصاد الإسرائيلي». فوجود دويلة على نمط بانتوستان قد يتيح لشركات إسرائيلية إقامة مصانع تجميع على أراضى الجانب الفلسطيني بما يوفر عمالة رخيصة دون الحاجة إلى مراعاة البيشة، أو القيود المخانب الفلسطيني بما يوفر عمالة رخيصة دون الحاجة إلى مراعاة البيشة، أو القيود الخانب الفلسطيني بما يوفر عمالة رخيصة دون الحاجة إلى مراعاة البيشة، أو القيود المخانب الفلسطيني بما يوفر عمالة راواح جميلة» تنظر إلى الطريقة التى يعامل بها العمال، تريد أن تفرض الحد الأدني من ظروف العمل والأجور المقبولة.

ومرة أخرى حول نموذج اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. فوجود دولة مستقلة قد يقدم سلاحًا ذا فائدة ضد طبقة العمال الإسرائيليين، حيث يوفر وسائل للحد من أجورهم ومستحقاتهم، ولتقويض النقابات، مثلما حدث تمامًا في الولايات المتحدة، حيث يعمل المصنعون على تنمية طاقة إنتاجية زائدة خارج الولايات المتحدة، بحيث يمكن استغلالها في القضاء على الإضرابات العمالية، ويهددون كذلك «بالانتقال» إلى

المكسيك لتمزيق التنظيمات النقابية، وهذه إحدى العواقب الخطيرة لاتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والتى يحتمل أنها تركت انطباعًا في نفس المصنعين الإسرائيليين. وقد يتأثر بشكل خاص العمال الإسرائيليون الفقراء في «مدن التنمية» والقطاع العربي، كما حدث في السابق. ففي خلال هجوم الليبرالية الحديثة في التسعينيات، ناضل عمال الموانئ الإسرائيليون ضد خصصة الموانئ وحل اتفاقيات التفاوض الجماعي التي تعزز الحقوق التي اكتسبوها. وحاول أصحاب الأعمال القضاء على الإضرابات بتحويل سفن النقل إلى مصر وقبرص، غير أن ذلك يضيف تكاليف باهظة لإعادة النقل، وقد يكون ميناء في غزة فكرة مثالية. ومع تعاون السلطات المحلية على النمط الاستعماري الجديد، يكن نقل عمليات الموانئ إلى هناك، والقضاء على الإضرابات، وانتقال الموانئ الإسرائيلية إلى أيد خاصة لا يمكن محاسبتها.

هناك أيضًا دوافع وطنية وراء معارضة التوسع في الأراضي، فقد أصبحت أزمة السكان، التي نتجت عن الاختلاف في معدلات المواليد بين العرب واليهود، تمثل قلقًا متناميًا (وداخل المجتمع اليهودي الاختلاف في معدلات المواليد بين المجتمع العلماني والمجتمع الديني) وتشير الإحصائيات السكانية منذ فترة طويلة إلى أن العرب الإسرائيليين واليهود المتطرفين دينيًا، والكثير منهم غير صهيوني، سوف يشكلون جزءًا كبيرًا من المجتمع. وحصل مؤتمر عقد في مارس ٢٠٠١م قام بتنظيمه شخصيات بارزة معنية بالمشكلة على اهتمام إعلامي كبير، مثلما حصلت دعوة من المحلل المبجل شلومو جازيت لتأسيس ديكتاتورية مؤقتة لتطبيق إجراءات داخلية صارمة للتعامل مع «الخطر السكاني» الذي يعتبره «أخطر تهديد تواجهه إسرائيل»، ولنفس السبب قام بإطلاق دعوة قوية للانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، ليس على غرار دعوات كلينتون وباراك أو الخطط الأخرى.

فطنت جيداً الحمائم الإسرائيلية البارزة إلى المغزى الأساسى من عملية سلام أوسلو. فقبل انضمامه إلى حكومة باراك كوزير للأمن الداخلى، رأى المؤرخ شلومو بن عامى فى دراسة أكاديمية أن «اتفاقات أوسلو» فى طابعها، قد وضعت على أسس استعمارية جديدة، وعلى قاعدة حياة دولة اعتمادا على دولة أخرى. «تم تأسيس اتفاقيات أوسلو على قاعدة الاستعمار الجديد، أن تعتمد حياة دولة على دولة أخرى

للأبد)، ومن منطلق هذه الأهداف وضعت اتفاقيات كلينتون ورابين وبيريز لتفرض على الفلسطينيين «اعتمادًا كليًا وكاملاً على إسرائيل» لتخلق بذلك «وضعًا استمماريًا على نطاق واسع، يتوقع له أن يكون «الأساس الدائم» لـ «وضع الاعتماد» واستمر بن عامى إلى أن أصبح المفاوض الرئيسي والمخطط لمقترحات باراك.

خطوة بخطوة ، عملت الولايات المتحدة وإسرائيل لمدة ثلاثين عامًا في وضع نظام دائم لتبعية استعمارية حديثة . واتخذ المشروع أشكالاً جديدة على مسار الخطوط التي رسمها إعلان المبادئ وقتما دخلت «عملية سلام أوسلو» إلى حيز التنفيذ، والتي كان قد أعلن عنها بالتفصيل الدقيق في الاتفاقات المؤقتة . و طبقت الخطط على برامج الاستيطان والبناء التي نفذت بصرف النظر عمن هو في السلطة ، وغالبًا بأكثر الطرق فعالية إبان حكم حمائم العمل الذين يحرصون على أن يكونوا أكثر حصانة ضد الانتقاد . وخلال كل ذلك ، اعتمدت الخطط والتنفيذ بشكل جذرى على الدعم العسكرى والديبلوماسي والمالي الذي تقدمه الولايات المتحدة ، وليس أقل من ذلك اعتمادًا على الدعم الأيديولوچي للرأى المبين للمثقفين .

\* \* \*



## فهرس المحتويات

| الموضيوع                                                      | الصفع |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| مقدمة                                                         | ٥     |
| الفصل الأول: تنظيم الفكر مسألة الشرق الأوسط                   | 11    |
| الفصل الثاني: إرهاب الشرق الأوسط والنظام الأيديولوچي الأمريكي | ۳٥    |
| الفصل الثالث: ليبيا في قائمة الشياطين                         | ۸۷    |
| الفصل الرابع: دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط            | ۱۱۷   |
| الفصل الخامس: الإرهاب الدولي الصورة والواقع                   | ۱۳۷   |
| الغصل السادس: العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر           | ١٧١   |
| الغصل السابع: الصراع الأمريكي/ الإسرائيلي_الفلسطيني           | 191   |

## أنعاث العراصيري وأنعاث الإثاطري ويتتم فحدثتها

ناعوم تشومسكى ، الأمريكى اليهودى ، پروفيسور اللغات فى ماساشوستس ، و المفكر السياسى ، هو صوت متميز فى الولايات المتحدة و العالم ، من الأصوات المعارضة ـ و المتزايدة ـ للسياسة الخارجية الأمريكية بصفة عامة ، و فى الشرق الأوسط ( غزو أفغانستان ـ غزو العراق ـ الانحياز الكامل لإسرائيل ) بصفة خاصة .

يرى تشومسكى أن الإدارة الأمريكية ، والإعلام الأمريكى ، يتبعان سياسة تجريم الضحية ، و تمجيد المعتدى ، بينما يستسهل كثير من الأطراف الأخرى لعب دور المنخدع ، و المذهول ، و من تفاجئه الأحداث (كما لو كان يعيش في كوكب آخر) ، ويتكرر ذلك بصورة نمطية ، بل وأحيانًا تلوم تلك الأطراف الضحية ، في خدمة الإدارة الأمريكية .

يرى تشومسكى أن الولايات المتحدة (و تابعتها إسرائيل) تتصرفان فوق القانون الدولى ، والإجماع العالمى ، وأنهما تمارسان إرهاب الدولة ـ طبقًا للتعريف الأمريكى - منذ النشأة الأولى ، وفي أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط ، ولا يتورعان عن التعاون مع النازيين ، بل والتقوق على أساليبهم .

كذلك يرى تشومسكى أن ميزان الاعتدال والحكمة عند الإدارة الأمريكية يتوقف على مدى الانضباط في خدمة مصالحها ، أو معارضتها .

هذا كتاب جدير بأن يقرأه كل من يريد الاقتراب من فهم انتاريخ الحقيقى ، والحاضر الواقع ، ويبرأ من التسمم الفكرى الجماعى الذى تنفثه وسائل الإعلام ، والإدارة الأمريكية والإدارات التابعة لها .

عادل المعلم



